STATE OF STA いてななない。

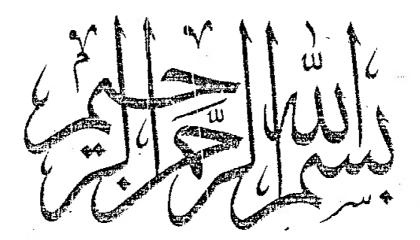

## تقدين

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأله وصحبه أجمعين .

#### أما بعد:

لقد كان الناس يظنون أن المغرب خاليا من الروافض الذين سخروا ألسنتهم واقلامهم وأموالهم في الوقوع في صحابة رسول الله علام الذا بنا نفاجو بعصابة تدعي نصسرة الإسلام وهي في واقع أمرها شلة من أهل التصوف الحقير وامتداد لسلالة الروافيض الاشرار وعلى رأسهم رافضي كبير يسمى أحمد بن الصديق الغماري الذي أبدى حقده الدفين على السلف عموما و على الصحابة خصوصا .

ومن شقاوة الانسان أن يبذل الجهود الكبيرة ثم تكون وبالا عليه في الدنيا والاخرة كما قال تعالى: ((وجوه يومنذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية )) وفي كل الايات التي وردت في اعمال الكفاروالمنافقين والمرتدين. ولاشك أن الذي يقرأ ما كتبه هذا الرجل في ضرب السنة وأصول العقيدة النبوية التي جماء بتحقيقها رسول

الله عَلَيْ في كل مجالاتها ، وجده مؤسسا ذابا عن الشرك وأصوله كما في كتابه الحرام المقبور بادلة استحباب بناء القباب على القبور >> وفي دفاعه في كتباعن الصوفية واقطابها الذين يقولون بالحلول والاتحاد ويأتي لكل مايريد أن ينصر من الباطل يكل تلبيس شيطاتي يوهم به الاغرار الذين لا يعقلون. ومع كامل الاسف

فاتني قد التقيت بكثير من المشارقة فيسالون عن هذه العصابة الخبيثة التي لم تال جهدا في معاربة السنة .

وقد تعنق بصلالهم وأصول فسادهم بعض الطانشين في هذا العصر فقاموا بأحياء كتبهم وذكرهم يرتزقون بذلك ارتزاقا ويحسبون أنهم يحسنون صنعا وهم في الحقيقة يفدون الامة وعقيدتها.

وقد نصدى للرد على هذه الشردمة وكشف عوارها ثلة من أهل الخير والرشد كأخينا مصطفى اليوسفي الذي أعظى بكتابه هذا مثالا عمليا على ذلك وهو على اختصاره في ذكر النماذج يبدي ما عليه حال هذه العصابة التي استشرى شرها وهي بقية الروافض في بلاد المغرب طهرها الله منهم. فقد ذكر المولف جزاه الله خيرا وشكر لله مبا صنع من النماذج التي ينبه بها القراء ويقضح بها عقيدة هولاء الاشرار الشياطين الذيان سيخروا السنتهم وأقلام في الخصوص.

وهكذا يجب على كل مسلم طالب علم يعلم باطلا في كتاب أو في طائفة أو في شخص او في شريط سمعي اومرني أن يقوم يبيانه والاكان أثما معدودا في من تعنيهم هذه الاية : (( إن الذين يكتمون ماأنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولنك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ()).

وخلاصة القول إن المستشرقين والمبشرين وأعداء الاسلام لويعلمون أمثال هولاء وما هم عليه من حقد على السلف الصالح مابنوا جامعاتهم ولا أنفقوا تلك الاموال الطائلة من بمجه تأسيسها الى يومنا هذا لضرب الاسلام والمسلمين ، فإن هذه العصابة وأمثالها تقوم يالواجب المشووم أحسن قيام وهي كما قال الرسول الله على عدد العاة

مست

على أبواب جهنم، من أجابهم اليها قذفوه فيها، قلت: يارسول الله صفهم لنا، قال: هم من جلدتنا، ويتكلمون بالسنتنا...>> رواه البخاري.

والذي يعرف الدار وزواياها يحسن تخريبها وهدمها ومما يوسف له أن هذا المنافق الخبيث قد عاصره منافق مثله ، وكل واحد منهما أشر من الثاني وهو المدعو محمد زاهد الكوثري الذي زهد في منهاج السلف الصالح واختار منهاج إبليس اللعين ، في كتابه (( تأنيب الخطيب )) فما ترك واحدا من السلف إلا وقد وقع فيه ، فما بقي لحج كولد تسيهر وشاخت وزويمر >> الحاقدين وأمثالهم من رؤوس الكفر والضلال ، فهؤلاء هم شياطين كل عصر وكما قال تعالى : (( وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي يعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا )) فليهنا الملاحدة والمستشرقون والمبشرون وكل أعداء أهل الإسلام في كل زمان ومكان بهذه العصابة واشباهها ممن انتدبوا أنفسهم لحرب السنة والقرآن .

وإن الله تعالى ييسر في كل زمان من يفضح هولاء الأشرار ويبين مضاريهم ويرد كندهم في نحورهم ويلطمهم على وجوههم كما فعل الإمام المعلمي رحمة الله عليه بالشيطان الثاني وكما فعل هذا الابن البار بهذا الخبيث الحقير نسال الله السلامة والعافية ،وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أعلا الله درجاته في الجنان : < اوتوا ذكاء ولم يوتوا زكاة >> اه

## وكتبه محمد بزعبد الرحمز المغراوي

بمدينة مراكش المدروسة بتاريخ:

3 ربيع الأول 1417 الموافق 20 يوليوز 1996

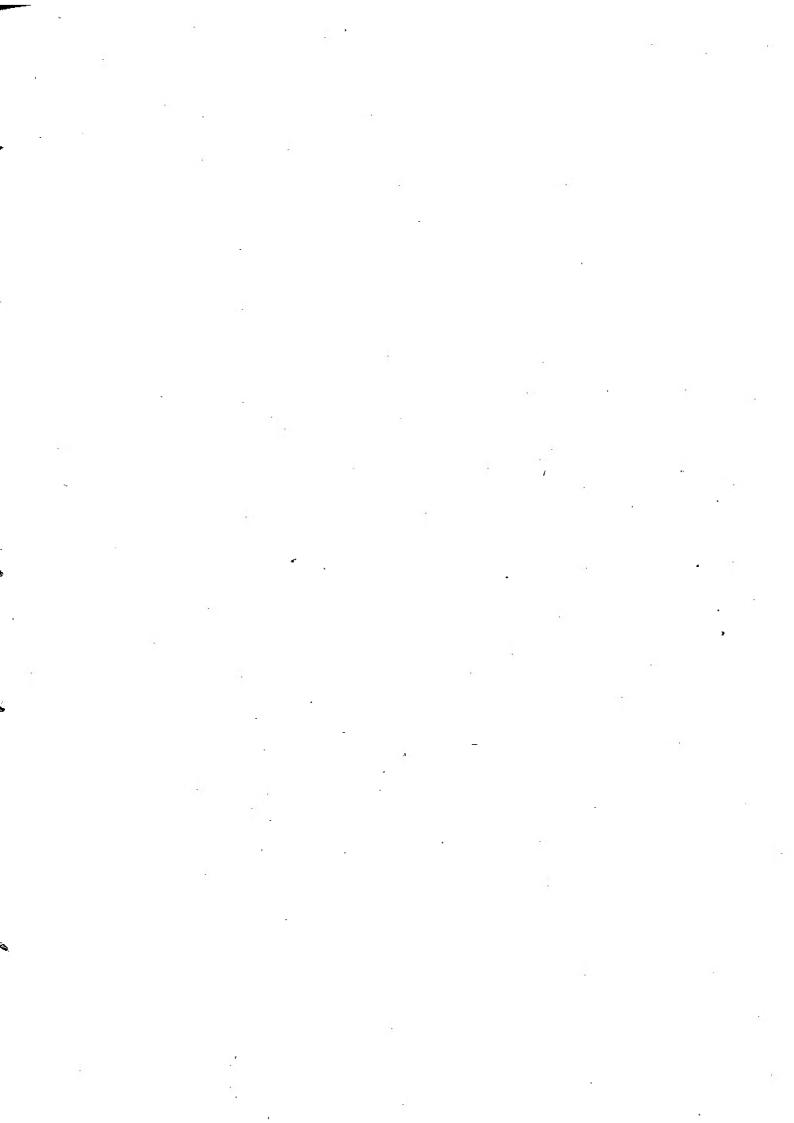

قال درقاوي تانب

فقلت مقالا مستقيلا ومعلنا مددتكم عِندَاً ولسم أكُّ عارفيسي فَىتَا ظَرِبَانُ بِينكم فَغَدوتــــمُ يكفريعش منكم البعض ضَلَّــــــة وأغريتم الجهال بالمسخ فادع وا وسجل هذا الكفس عمدا بنقسسست وأبيده عيد العزيز ، فويله ....م كذا الأنجري البقال أسبل لديــــة وظن الهدى ذاك المرواء مجسسردا وما هو إلا (الزَّلْطُ) أعسى قلوبهــــم وما بُنيت فينا الزوايا لسنسية ولسنرقص والطنبسور والطبث والهسسوى فهذي طريق الدرقويين كله ....م

أمن كنت أرجو منهم صالح الأسرر شيع ، ياريحي لما حل وانتشــــر إلى القوم : إنس تانب لِلَّذِّي فطــــــر بتاريخكم يامصدر اللؤم والخسسور من الزور والدعوى العريضة والضرر مذاهب شتى طار بيفهم الشمير دعاوي لم تسمع لمن غاب أو حصر . إذا لم يتوبوا من مقامع في سقسسر مفضية درا وعِمَّةً ذي وطـــــر فيمم دار انغرب يقتحم الخطيسيس وفى الوقت يدعوللتصوف والقسدر جميعا فهبوا الفنوح والمتكسسر ولكنها لنصيد والفَلْس والبـــــدر ونغمة ذنبى يستبي لُب من حضــــــر بطنجة أو تطوان أو مَجْشَر المسدر

## تمهيد

إن الحمد لله نحسده ونسستعينه ونسستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا و سينات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له و أشهد أن لا إله إلا الله وحدد لاشريك له و أن محمدا عبده ورسوله.

رريا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون))

(ريا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زرجها ويث منهسا رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي نساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا))

(ريا أبها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكه ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما))

أما بعد :

فإن أصدق الحديث كتاب الله و أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.

فهذه عجالة من رأس القلم جمعتها وأنا أطلع بعض كتب أحمد بن الصديق الغماري، تبين حاله و تكشف عواره وترفع أستاره عملا بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنشر والنصيحة لعامة المسلمين، لأن هذا الرجل بلغ مبلغا من الضلال لا ينبغي السكوت عليه، أقد وقع في ثلة من الصحابة وكفرهم ولعنهم، ونبز وغمز جماعة من التابعين وأتباعهم، وسمب وشتم أساطين الفقهاء وأكابر العلماء، ولم يسلم من لسانه إلا من هو على نحلته: رافضي وشتم أساطين الفقهاء وأكابر العلماء، على عربي وابن سبعين وابن الفارض وأضرابهم من الزنادقة.

وندن إذ نتبت طعنه في بعض الذين ليسوا على الجادة ضمن كتابنا هذا ، كالكوثري وأخيه عبد العزيزوعبد الغني النابلسي والاشاعرة وغيرهم ، فهذا لايعني أننا ندافع عنهم لامن قريب ولامن بعيد، وإنما أثبتنا ذالك ليعرف القراء مدى بذاءة لسان هذا الشيخ الصوفي إلى المربي إلى القدوة إلى

فشمرت عن ساعد الجد في المطالعة والبحث والمقارنة، وآثرت الإيجاز و الإختصار ما أمكن لأن الوقت عزيز والأشغال متكاثرة ولم استقص جميع ما في عتبه من ضلالات وأباطيل و لكن كما قيل يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، ولم أقصد بهذه العجالة المرد بالمعنى المتعارف عليه ولذلك لن ترى وقفات طويلة مع كلامه، لكن قصدت بيان حال الرجل فقط، لكي لا يغتر به مغتر ولا ينخدع به منخدع ألف الوقوف عند الرسوم والشكليات حسى جُرِّع السم في العسل وهو غير مكترث بما هنالك.

فإلى أذناب خافض - بالخاء المعجمة والضاد - العصر (1) المحترقين بالتعصب له أهدي هذا الكتاب آملا أن يكون سببا في زوال تلك الفشاوة الغمارية التي حجبت أبصارهم فعموا وصموا، فيعودوا من غيهم ويؤوبوا من تعصبهم وغلوهم في شيخهم، حتى إن أحدهم وهو عبد الله التليدي الكرفطي الذي يعتبر نفسه وارث سر أحمد - وكان حته أن يعجم السين

<sup>(1)</sup> هكذا يصف هو نفسه عبد الحي الكناتي

ـ قِالَ بعد إطراء مبالغ فيه لشيخه في كتابه الخرافي: " الأنيس والرفيق في ترجمة أحمد ابن الصديق " (ص 27):

<< وهذا شيء ما سمعنا بمثله في كتب الأقدمين باستثناء ابن حرم وابس القيم واشوكاني وأضرابهم، ولكن هيهات أن يصل هؤلاء إلى درجته السامية أو يحوموا حولها >> اهـ.

قنت : فلعله يقصد درجته في التخريف والتلبيس.

هذا وقد رد عليه جمع من العلماء أشهرهم: عبد الحي الكتاني صاحب فهرس الفهارس والإثبات في: "سوط الأقدار المسدل على كشف الأستار المرسل من القهار لفضيحة أحمد بن الصديق الغماري حمارة الإستعمار وذنبه المنتصر الكتاني حثالة الأوساخ والأقذار وهو مخطوط بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم (8243 كم) بخط رديء، وهو رد على كتاب الغماري " كشف الأستار المسبلة ".

ورد عليه أخوه محمد الزمزمي بن الصديق الغماري في: "تعريف المسلم بمن يدعي السنة وهو مجرم وبوب عليه بتبويبات في مثنهى السقوط، عنوله باب في زناه باب في لواطه ولكن أحرقه بعد وفاة أخيه. وقد أخبرني بذلك من رأى الكتاب وعاينه وهو الشيخ محمد أبو خيزة(١).

كماردعليه في كتب أخرى كتحفة الشرفاء في الرد على هدية الصغراء، وقد طبع بطنجة. ورد عليه أخود عبد العزيز في السفينة المشحونة "

<sup>(1)</sup> وكان تلديدًا لأحمد الغماري مترددا عليه حجازا منه متأثرا به فمن الله عليه بالهداية إلى السنة ومنهج السنق الصائح بفضل معرفه على الشبخ الألبائي حفظه الله والشيخ محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله كما نكر لي هو بنقسه.

ورد عليه الشيخ حمود التويجري في "بيان المحجة في الردعلي مبتدع طنجة " .

ورد عليه الشيخ على حسن الحلبي الأشري في ثنايا "كشف المتواري من تلبيسات الغماري " وذكر فيه أنه مجد في كتاب على شاكلة تنكيل المعلمي سماه " التنكيل بما في كتب الغماريين من الضلالات و الأباطيل " وهو في الرد على جميع المنحرفين من الغماريين، غمر الله باطلهم.

ر عليه الشيخ أبو إسماق الحويني المصري في الزند الواري في الرد على الغماري. ورد كاتب هذه السطور على كتابه "درء الضعف عن حديث من عشق فعف ' بكتاب سماه " أشد القصف على درء الضعف ".

ورببت هذه العجالة على جز أين الجزء الأول يتكون من مقدمة و خمسة فصول وهي:

- سالفصل الأول: في طِعنه في سلف هذه الأمة و أنمة الإسلام وفقهانه ومحدثيه.
  - الفصل الثاني: في اعتقاداته الباطلة وأهوانه القاسدة.
- الفصل الثالث: في تصحيحه أو احتجاجه بالاحاديث الضعيفة بل والواهية والموضوعة وتضعيفه الأحاديث الصحيحة.

  - الفصل الرابع: في بيان بعض تناقضاته و أوهامه الفصل الخامس : في إعجابه بنفسه وتكبره وافتخاره
  - والجزءالتَّاني أخصصه لتقصيل القول في تناقضاته و أوهامه في الرجال و الأحاديث.

# المقدمة ـ الراد على أهل البدع مجاهد ـ

لازال أنمة المنة ـ كثر الله سوادهم ـ ينافحون عن السنة ويدافعون عنها ويجاهدون اهل البدع والزيغ والأهواء، ويحذرون منهم ويأمرون بمجاهدتهم، بل حكى غير واحد الإجماع على عدم مجالستهم أو سماع كلامهم أو قراءة كتبهم وحذروا منها غاية التحذير، واعتبروا المتكلم فيهم والراد عليهم مجاهدا منافحا عن السنة والدين.

و إنما قدمت بهذه المقدمة قبل الشروع في المقصدود لنسكت أفواها ستتنقص، ولنلقم حجرا أولئك المثبطين عن جهاد أهل البدع المتولين يوم الزحف الأكبر، الزحف لنصرة السنة ومحارية البدعة ومجاهدتها وأهلها.

فلأولئك المتخلفين مع النساء والصبيان الراضين بمقعدهم خلاف رسبول الله وسنته، نسوق هذه القوارع عسى أن تنبههم من غفلتهم فيتوبوا من تخلفهم ويهبوا لنصرة الدين الحق دين النبي صلى إلله عليه وآله وسلم وصحابته وأتباعهم لا دين الدجالين والمخرفين، قاتلهم الله أنى يؤفكون.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (13/4): << فالراد على أهل البدع مجاهد، حتى كان يحيى بن يحيى يقول: الذب عن السنة أفضل من الجهاد>>.

وقال أيضا (231/28 - 236): << ومثل أهل البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب وقال أيضا (231/28): << ومثل أهل البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين حتى قيل لأحمد بن حنبل:

الرجل يصوم ويصني ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع، فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل>>.

وقال ابن القيم في مدارج السالكين (1/372): << واشستد نكسير السائف و الأنمسة وصاحوا من اقطار الأرض وحذروا من فتنتهم أشد التحذير، وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا مثنه في إنكار الفواحش والطلم والعدوان إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد>.

وروى الخطيب في الكفاية (145) عن أبي صالح المروزي قال رافع بن أشرس،قال إذكان يقال: إن من عقوبة الكذاب أن لا يقبل صدقه، قال وأنا أقول ومن سنر، أن الفاسق المبتدع أن لا تذكر محاسنه .>>

وروى أيضا (62) بسنده إلى عاصم الأحول قال : كان قتادة يقصر بعمرو بن عبيد فجثوب على ركبتي فقلت : ياأبا الخطاب هذه الفقهاء ينال بعضها من بعض ؟ فقال ياأحول رجل ا يتدع بدعة فيذكر خير من أن يكف عنه .

وقال عبد الله بن المبارك لما قال له بعض الصوفية : يا أبا عبد الرحمن تغناب ؟ فقال هر اسكت ، إذا لم نبين كيف يعرف الحق من الباطل م أو نحو هذا من الكلام . الكفاية (63) وقال سفيان بن عبينة : كان شعبة يقول : تعالوا حتى تغناب في الله عز وجل . الكفاية -

وقال أبو اسماعيل الصابوني (المتوفى سنة 449) رحمه الله تعالى في عقيدته (102) حواتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلا لهم وإخزانهم وإبعادهم وإقصائهم المدم والقصائهم المدم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتفرب إلى عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم - كنذ في هجر الممبتدع (19) • وكم للسلف رضي الله عنهم من المواقف الصامدة مع أهل الزيغ والبدع ، ومن أطرف ما وققت عليه أن الإمام أبا إسماعيل الهروي المتوفى سنة (481) عرض على السيف خمس مرات ، لا يقال له : أرجع عن مذهبك ، وإنما يقال له : اسكت عمن خالفك ، فيقول : لا أسكت . سير النبلاء (509/18) .

وقال ابن الجوزي في الموضوعات (51/1): << قال أبو الفضل الهمدائي: مبندعة الإسلام والوضاعون للأحاديث أشد من الملحدين، لأن الملحدين قصدوا إفساد الدين من المارج وهؤلاء قصدوا إفساده من الداخل>>.

وقال ابن رجب بعد نقله الإجماع على جواز الرد على المخطئين في فهم معاني الكتاب والسنة وتأويلها: << فأهل البدع والضلالة ومن تشبه بالعلماء وليس منهم، فيجوز بيان جهلهم وإظهار عيوبهم تحذيرا من الإقتداء بهم >> نقلا من المحجة البيضاء " نربيع بن هادي المدخلي (48/43).

وقال ابن رجب : في جامع العلوم والحكم (223-224) : ومن أنواع النصح لله تعالى وكتابه ورسوله – وهو مما يختص به العلماء – رد الأهواء المضلة بالكتاب والسنة ، وبيان دلالتها على ما يخالف الأهواء كلها ، وكذلك رد الأقوال الضعيفة من زلات العلماء، وبيان دلالة الكتاب والسنة على ردها ، ومن ذلك بيان ما صح من حديث النبي صلى الله عليمه وسلم وما لم يصح ... الخ .

وقال الشاطبي في الإعتصام (120/1): << فإن فرقة النجاة و هم أهل السنة مأمورون بعداوة أهل البدع والتشريد بهم والتنكيل بمن انحاش إلى جهتهم بالقتل فما دونه >>.

وقال أيضا (228/2): << وحين تكون الفرقة تدعو الى ضلالاتها وتزينها في قلوب

العوام و من لا علم عنده، فإن ضرر هؤلاء على المسلمين كضرر ابليس، وهم من شياطين الإنس فلا بد من التصريح بأنهم من أهل البدعة و الضلالة و نسبتهم إلى الفرق إذا فأنت الشهود على أنهم منهم >>.

قال النووي في " الأذكار " (412/1): << أما أموات المسلمين المعلنين بفسق أو بدعة أو نحوهما فيجوز ذكرهم بذلك إذا فيه مصلحة للحاجة إليه للتحذير من حالهم والتنفير من قبول ما قالوه والاقتداء بهم فيما فعلوه وإن لم تكن حاجة لم تجز >>.

قال السخاوي في " فتح المغيث " (357/3): << فقد ذكروا من الأماكن التي يجور فيه ذكر المزء بما يكره، ولا يعد ذلك غيبة، بل هو نصيحة واجبة أن تكون للمذكور ولاية لا يقوم بها على وجهها، واما بأن لا يكون صالحا لها، إما بأن يكون فاسقا أو مغفلا، أو نحو ذلك، فيذكر ليزال بغيره ممن يصلح، أو يكون مبتدعا أو فاسقا، ويرى من يتردد إنيه للعلم ويخاف عليه عود الضرر من قبله فيعلمه ببيان حاله ويلتدى بذلك المتساهل في الفتوى أو التصنيف أو الأحكام أو الشهادات أو النقل أو المتساهل في ذكر العلماء أو في الرشاء و الارتشاء إما بتعاطيه له أو بإقراره عليه مع قدرته على منعه،أو أكل أموال الناس بالحيل و الافتراء أو الغاصب لكتب العلم من أربابها أو المساجد بحيث تصير ملكا، أو غير ذلك من المحرمات، فكل ذلك جانز أو واجب ذكره ليحذر ضرره. وكذا يجب ذكر المتجاهر بشيء مما ذكره وتحوه من باب أولى. قال شيخنا: ويتأكد الذكر لكل هذا في حق المحدث، لأن أصل وضع فنه بيان الجرح و التعديل،فمن عابه بذكره لعيب المجاهر بالفسق أو المتصف بشيء مماذكر فهو جاهل أو ملبس أو مشارك له في صفته فيخشى أن يسري إليه الوصف.>>.

قد يقول البعض لماذا هذا الرد و المردود عليه قد مات؟ نقول إن مات هو فكتبه ما

رالت منتشرة في كثير من بلدان العالم الإسلامي، ونحن إذ نكشف ما في كتبه وآرانه من ضلال و انحراف فلا يهمنا إلا أن ننبه على ذلك ونبين مخالفتها للقرآن والسنة وأقوال السلف الصالح ،أما شخصه هو فلا ندري بماذا ختم له، فلا يهمنا شخصه بقدرما تهمنا أقواله الفاسدة التي ما زالت مسطرة في كتبه ويتسمم بهاالمسلمون وخاصة أن بعض الناس نشطوا في إحياء خرافاته وضلالاته وذلك بنشر كتبه و الدعاية الفارغة لها، فاقتضى ذلك مثل هذا الرد ، جعله خرافاته وضلالاته وذلك بنشر كتبه و الدعاية الفارغة لها، فاقتضى نلك مثل هذا الرد ، جعله خرافاته والكريم ولبئة تضاف إلى بناء صرح انتجديد لمنهج سلفنا الصالح آمين.

وقبل أن تدخل في الفصل الأول ومطلعه الطعن هي الصحابة الكرام نبين لك مكانتهم و وبعض ما ورد من الآيات و الأحاديث الصحيحة وأقوال السلف الصالح و الطماء في فضلهم و انبي عن سبهم وتنقصهم جميعا بدون استثناء، حتى تعلم المهاوي التي يسقط فيها سابهم ولاعنهم و متنقصهم وقد قال النبي صلى الله عليه و آله وسلم: << لاعن المؤمن كقاتله >> رواد البخاري ومسلم، نسأل للله السلامة والعافية.

#### من القرآن الكريم:

قال الله تعالى: (( محمد رسول الله و الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله و رضوانا سيماهم في وجوههم من أسر السجود ذلك مثلهم في التوراة و مثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطنه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين أمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة و أجرا عظيماً )) الفتح: 29.

قال ابن الجوزي في تفسيره (173/7): << وهذا الوصيف لجميع الصحابة عند الجمهور >>. ومثله للقرطبي في تفسيره.

قال الله تعالى: (( للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله و رضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون )). ((و الذين جاءو من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم )). الحشر 8 ـ 10.

وقال تعالى: (( لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولنك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير)) (و الحسنى هي الجنة كما ورد ذالك مرفوعا وموقوفا حتى بلغ التواتر) واستدل ابن حزم بقوله تعالى: (( وكلا وعد الله الحسنى)) أن جميع الصحابة بدون استثناء من أهل الجنة مقطوع بذلك. الفصل (4/ 148 ـ 149).

ورضي الله عنهم من فوق سبع سماوات في قوله (رضي الله عنهم و رضوا عنه و أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم) قال ابن تيمية: << والرضى صفة قديمة فلا يرضى إلا عن عبد علم أنه يوافيه على موجبات الرضا . و من رضي الله عنه لم يسخط عليه أبدا . فكل من أخبر الله عنه أنه رضي عنه فإنه من أهل الجنة، و إن كان رضاه عنه بعد إيمانه وعمله الصالح؛ فإنه يذكر ذلك فى معرض الثناء عليه والمدح له، فلو علم أنه يتعقب ذلك بما يسخط الرب لم يكن من أهل ذلك الصارم المسلول (574 - 575).

وقال ابن حزم: << فمن أخبرنا الله عز وجل أنسه علم ما في قلوبهم و رضي عنهم وأنزل السكينة عليهم فلا يحل لأحد التوقف في أمرهم أو الشك فيهم البتة >>. (148/4).

## من السنة النبوية الصحيحة:

قال صلى الله عليه و آله وسلم: << لا تسبوا أحدا من أصحابي فإن أحدكم لو أنْفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه >> رواه البخاري (3673)ومسلم (2541)وغيرهما.

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: << خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين بلونهم ثم الذين بلونهم من الذين بلونهم >> رواه البخاري (3651) ومسلم (2533).وغيرهما.

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: << من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملاكة والناس أجمعين >> وهو حديث حسن رواه الطبراني و الخطيب انظر الصحيحة (2340).

# من أقوال السلف الصالح والعلماء التابعين لهم بإحسان

قال ابن عمر رضي الله عنهما: << لا تسبوا اصحاب محمد فلمقام احدهم ساعة خير من عمل احدكم أربعين سنة >> وفي رواية << خير من عبادة احدكم عمره >> رواه احمد فضائل الصحابة (57/1) وابن ماجه (57/1) وصححه البوصيري وحسنه الألباني.

قال الإمام أحمد: << إذا رأيت الرجل يذكر أحدا من الصحابة بسوء فاتهمه على الإسلام اللالكاني(7/132) البداية و النهاية (142/8). الصارم المسلول(582)

و قال أيضا: << من السنة ذكر محاسن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم اجمعين والكف عما شجر بينهم أتمن سب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو واحدا فهو مبتدع رافضي، حبهم سنة و الاعاء لهم قربة و الاقتداء بهم سنة و الأخذ بآرانهم فضيلة>>. السنة للإمام أحمد (38)

قال البربهاري: قال سفيان بن عيينة: << من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى>>. شرح السنة ص 76 ـ 77.

قال أبو عروة الزبيري: < كنت ذات يوم في مجلس الإمام مالك فذكروا رجلا يسب بعض الصحابة فقرا الإمام هذه الآية إلى ((ليغيظ يهم الكفار)) وقال ما معناه من كان في قلبه غيظ لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل في نطاق معنى هذه الآية لأنها اعتبرت غيظ الصحابة سمة الكفار >> السنة الخلال (478).

وقال ابن السمعاني في الاصطلام: التعرض السي جانب الصحابة علامة على خذلان فاعله بل هو بدعة وضلالة عذا في الفتح (365/4).

5171

قال أبو زرعة العراقي: << إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلا الله عنيه وسلم فاعلم أنه زنديق لأن الرسول عندنا حق والقرآن حق وإنسا أدى إلينا ها القرآن والسنن أصحاب رسول الله وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسد والجرح بهم أولى وهم زنادقة >> الكفاية (49).

قال الإمام الطحاوي في عقيدته المشهورة: << ونحب أصحاً ب رسول الله صلى الاعليه وسلم ولا تفرط في حب أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغ الخير ينكرهم ولا تذكرهم إلا بخير وحبهم دين و إيمان وإحسان وبغضهم كفر ونف وطغيان>>.

وقال الإمام أبو إسماعيل الصابوني في "حقيدة أصحاب الحديث": << ويرون الكف عه شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطهير الأنسنة عن ذكر ما يتضمن عي لهم ونقصا فيهم ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم >>.

وقال الإمام البربهاري في تثرح السنة ص123: << اعلم أن من تناول أحدا م أصحاب محمد صلى الله عليه وملم قاعلم أنه أراد محمدا صلى الله عليه ومعلم وقد آذاه ف قيره >>.

وقال أيضًا ص 115: << إذا رأيت الرجن يطعن في أحد من أصحاب رسول الله صد الله عليه وسلم فاعلم أنه صاحب قول سوء وهوى>>. قال الإسام النووي في شرح مسلم (93/16): << وفضيلة الصحبة ولو لحظة لا يوازيها عمل ولا تنال درجتها بشيء >>

أما ما شجر بينهم فأعدل الأقوال فيه قول أهل السنة و الجماعة.

قال شيخ الإسلام في منهاج السنة (4/48): << كان من مذاهب أهل السنة الإمساك عما شجر بين الصحابة فإنه قد ثبتت فضائلهم ووجبت موالاتهم ومحبتهم >>.

وقال أيضا ص 358: << وجماهير أهل السنة متفقون عنى أن عليا أفضل من طلحة والزبير نضلا عن معاوية وغيره ويقولون إن المسلمين في خلافته فطائفة قاتلته وطائفة قاتلت معه، كان هو و أصحابه أولى الطائفتين بالحق كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: << تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين بالحق >>. فهولاء هم الخوارج المارقون الذين مرقوا فقتلهم عنى وأصحابه، فعلم أنهم كانوا أولى بالحق من معاوية رضي الله عنه وأصحابه، لكن أهل السنة يتكلمون بعلم وعدل ويعطون كل ذي حق حقه >>.

ويرى أهل السنة والجماعة أن معاوية رضي الله عنه كان في فتاله مع على مجتهدا متاولا، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: << إذا حكم الحاكم فاجتهد شم أصاب فله أجران و إذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر >> رواه البخاري (7352) ومسلم (1716) وغيرهما.

وبعد أن تبين لك فضل الصحابة وشرفهم فسترى فيما سيأتي ما تشيب لهوالله الولدان من سب ولعن وقدح فيهم رضي الله عنهم جميعا بدون استثناء نسأل الله العافية.

# الفصل الأول طعنه في سلف هذه الأمة وأئمة الإسلام وفقهائه ومحدثيه

هذا الفصل خصصته لبيان موقف (أبي الغيظ) من الصحابة و التابعين ومن تبعهم بإحسان وكشف ما انطوت عليه نفسه من الغيظ والبغض والحقد لهم و مافاه به في حقهم فقد كفر معاوية بن أبي سفيان وأباه وسمرة بن جندب و عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله ابن الزبير، بل حكم بضلال جميع أصحاب معاوية، وهم يعدون بالعشرات بل بالمنات وفيهم عشرات الصحابة حتى قال تلميذه التليدي في ترجمته 24 ـ 25: << إن حكم أحمد على معاوية و ابنه وبني أمية وأنصارهم بالنقاق والدروق حتى صار ذلك لدي ضروريا لا يدخلني فيه أدنى ربب >>.

مع العلم أن من سب صحابيا فهو فاسق يستحق التعزير بإجماع أو القتل علىخلاف في ذلك ،راجع الصارم المسلول(570)

وقال الهيتمي في الصواعق المحرقة (383): << أجمع القائلون بعدم تكفير من سب الصحابة على أنهم فساق.

( فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهو عاب ونقص شيوخه في العلم وأباءه في الدين ولطم جميع المساخرين ووقع صراحة في الدين ولطم جميع المالكية على خدهم، وأراد أن يصفع جميع المساخرين ووقع صراحة في المناوي وغيره وعرض وهمز ولمز في جماعة من أعلام العصر وقلاة النصر، ولكن على نفسها جنت براقش). كما قال عبد الحي الكتاني عنه في سوط الأقدار ص 5.

وأسلوب السب والشتم هو منهج العجزة و النساء على مر العصور فمن أعياه طلب

الدليل وعجز عن إقامة البراهين سب وشتم وضلل وفسق وإنها لسبة وعار أن يكون عالم هذا منهجه وهذا أسلوبه وإنها لمنزلة ساقطة وضيعة هذه التي رضيها أبو الغيظ للنفسه بتنقصله وسيه وشتمه لائمة الإسلام بل و صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتابعيهم.

و القذف - كما قال بنفسه في رده على الكوثري (ص 48): لا يصدر إلا من قليل الدين سذيف العقل.

بل اسمع إليه ماذا يقول في موضع آخر من رده هذا المعنون بـ " تبيين تلبيس المفتري محمد زاهد الكوثري" ناصحا له وكان الأولى به أن يعظ نفسه أولا، (( أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون )) وكما قال أبو الأسود الدؤلي:

يا أيها الرجل المعلم غيروه تصف الدواء لذي السقام و ذي العنا ونراك تُصلح بالرشاد عقولنا الدأ بنفسك فانهها عن غيها وهذاك يقبل ما تقول و يشتفى لا تنه عن خلق وتأتى مثله

هـ لا لنفسك كان ذا التعليم كيما يصح به وأنت سقيم أبدا و أنت من الرشاد عديم فإذا انتهات عنه فأنت دكيم بالقاول منك وينفع التعليم عار عليك إذا فعلت عظيم

قال ص 44. 45: << فأول ما نذكر به الأستاذ مما أساء به إلى نفسه وحدد به عن سببل أهل العلم ونطق به خلفا واتبع غير سببل المؤمنين قذفه لكبار الأثمة وأساطين العلماء وحفاظ الشريعة وحملة السنة، والغض من منصبهم والحط من قدرهم وكشف سترهم وتتبع عوراتهم مع جلالة قدرهم ورفعة مكانتهم واحترامهم للمسلمين غير مراع في ذلك حفظهم

الشريعة ووقفهم حياتهم على خدمة الدين وقفا نظر الله تعالى إليه بعبن الرضى والقبول فنفع بهم الإسلام والمسلمين وحفظ بهم كيان الدين حفظا لا يقدر ونفعا لا يتهيأ لملء الأرض من أمثاله الذين ما فهموا الدين إلا منهم وما تلقود إلا عنهم ولا تعلموه إلا من كتبهم ولا اهتدوا إلا من طريقهم وبواسطة خدمتهم فلهم على كل من جاء بعدهم حق الأبوة في الدين والمشيخة في العلم والسبق إلى الإيمان وقد أمرنا الله تعالى باحترامهم وشكرهم على النعم التي أسداها إلينا على أيديهم.

ثم قال تولكن الأستاذ لم يشكر لغير الحنفية منهم نعمة (1) ولم يرع لهم حرمة بل جعلهم غرضا لطعنه ونصبهم هدفا لانتقاده ومحلا لاستهزائه وسخريته وهو في كل ذلك غير جاهل بمنزلتهم ولا يعظيم مكانتهم ولا غافل عن أمر الله تعالى بإجلالهم ورعي حرمتهم ولا باستهجان حال المتكلم فيهم والهاضم لحقوقهم. >>

وقال ص 53 منه برولم يقف عندهم بل اجترأ على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فجرهم إلى الميدان وأدخلهم تحت مطرقة نقده وحشرهم في زمرة الضعفاء والمجروحين الذين يرد بهم الحديث فخرق إجماع أهل الحق من المسلمين وابتكر طريقا لم يجترئ عليه إلا غلاة الميتدعين>>.

هكذا قبال: وفي كتابه الإقليد (545) نقض كلامه هذا فقبال: << وفي الآية دلائمة على وجود الفساق من الصحابة وأنهم ليسوا كلهم عولا (2) وهذا مما لا يشك فيه عاقل و

<sup>(1)</sup> وهذا ما فعنت أتت أيضا فلم تشكر لفير الصوفية والرافضة منهم نعمة .. في الغالب ـ ولم تذع لهم حرمة بل جعنتهم غرضا لطعنك ونصبتهم هدفا لانتقادك ومصلا لاستهزاتك وسخريتك.

ر2) في الأصل: عدول.

من قال ذلك من اهل الاصول و الكلام فمصدره غرض فاسد لتأسيس مذهب النواصب و إثبات عدالة أعداء على و آل بيته الاطهار >> فكان هو من أكبر المجترئين فلم يقف حيث وقف الكوثري بل كفر ولعن وضلل... فكان كما شهد على نفسه من غلاة المبتدعين.

فاعجب أخي من رجل يقف يوم القيامة وخصومه الصحابة أمثال معاوية و عبد الله بن الزبير وسمرة وغيرهم وأنمة الإسلام الكيار كمالك وابن تيمية وغيرهم فكيف يكون حال رجل هؤلاء خصومه والحاكم هو رب العزة سبحانه.

- وله وللكوثري وغيرهما نقول كما قال الشاعر:

يا ناطح الجبل العالي ليكلم .... في الشفق على الرأس لا تشفق على الجبل

فما أنت و السائرون على دربك إلا:
 كذاطح صدرة يوما ليوهنها · فلم يضرها و أوهى قرنه الوعل

فانبدأ بما افتراه على الصحابة ثم لنتبعه بافتراءاته على علماء هذه الأمة ثم لنختم بمعاصريه و أشقانه، لترى كبف نقض كلامه المتقدم حتى في كتابه المذكور الذي قدم فيه تلك النصيحة الغالية لغيره و لله الموفق والعاصم لمن شاء من عباده.

## معاوية بن أبي سفيان وأبوه (رضي الله عنهما)

قال في البحر العميق (1/50-51): << ومن تعظيم جنابهم الأقدس وحماهم الأطهر تنزيههم عن إدخال المنافقين والفجرة فيهم وعدهم من زمرتهم مثل معادية وأبيه وابنه والحكم بن العاص وأضرابهم قبحهم الله ولعنهم فإن عد هؤلاء من جملة الصحابة بعد تكذيب خبر الله ورسوله بكفرهم ونفاقهم حط من قدر الصحابة رضى الله عنهم... وعلم سيرة الفاهر اللعين معاوية ومعاندته لله ورسوله واستخفافه بأمرهما واستهزانه بالشريعة المحمدية وسفكه الدماء البرينة...>>.

وقال في جونة العطار (5/1): <<... كان يجبر الناس على وضع الحديث في فضل الشام >>.

وقال في جؤنة العطار (39/2): لعنه الله.

وقال في البصر العميق(48): الطاغية معاوية قبحه الله ولعنه.

وقال في البحر العميق (49/1): << ... معاوية كان يطمع الناس بالأموال الطائلة ويأمرهم بوضع الأحاديث في ذلك وفيهم من هو منسوب إلى الصحبة ومعدود في جملة الصحابة في عرف المتأخرين واصطلاحهم وليس هو بصحابي حقيقة>>

وقال في جؤنة العطار (159/2): <<...معاوية قبحه الله فإنه كان يأمر الرجل أن يقوم في الناس فيخطب ويروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثًا في فضل الشام وأهله...>

<sup>(1)</sup> أي الصحابة .

و قال: << ... فسي تلك الأهاديث التسي افتراها معاويسة اللعين وأنصاره >>.الجؤنة (160/2)

وهذا فيه طعن في سائر من روى أحاديث فضل الشام وهم عشرون صحابيا.

قال في جونة العطار (3/1 - 4): << ... معاوية كان يشرب الخمر الأله من بيت كان يشرب الخمر الأله من بيت كان يشربه في الجاهلية ...>>.

وقال في الجؤنة (2/186): << كل حديث تجد غيه ذكر رجل مبهم ذمه النبي صلى الله عليه وسلم أو وصفه بأنه من أهل النار أو رأس الفتن أو نحو ذلك فاعلم أنه معاوية يبهمه الرواة الثواصب المنافقون أعداء الله ورسوله وأحباب أعدانه...>>. تأمل هذا غقد حكم على أنمة الحديث الكبار معن رووا فضل معاوية بالنصب والنباق أمثال الإمام أحمد و أبي داود والنسائي والدارقطني والطبراني وغيرهم كثير.

وقال في المصدر نفسه (133/2): <<... مؤثرا للعنجلة كافرا بالأجلة خارجا عن ربقة الإسلام مستحلا للدم الحرام حتى سفك في فتنته وعلى سبيل ضنائته ما لايحصى عدده من خيار المسلمين الذابين عن دين الله الناصرين لحقه فجاهد الله مجتهدا في أن يعصى الله فلا يطاع وتبطل أحكامه فلا تقام ويخالف دينه فلا يدان وأن تعلى كلمة الضنائلة وترتفع دعوة الباطل ...>>.

وقال في رسالته إلى أبي خبزة وهي غير مؤرخة: < داغر منافق>>.

وقال في حديث << ليذاذن عن الحوض أقوام من أمتى.. "مخ >> قال فض الله فاه: هو في معاوية وأصحابه! نقله عنه أخوه عبد الله في نهاية آماله (ص 7 ـ 8) كذا في كشف المتواري ص 29.

قال في الإقليد (546): << ... كما أنه وجد فيهم(١) المنافقون والمرتدون والبغاة و من أخير عنهم النبي صلى النه تعالى عنيهو أله وسلم أنهم ملعونون وأنهم من أهل النار و أنهم (يغتلسون) يوم القيامة دونه على الحوض فيقول يا رب أصحابي أصحابي فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك إنهم لا يزالون مرتدين على أعقابهم إلى غير ذلك مما ظهر مصداقه في حياته سلى الله تعالى عليه وآله وسلم وبعد انتقاله من جماعة كالحكم بن العاص وأبي سليان وابنه معاوية وأنصاره وسعرة... فدعوى أن جميعهم عدول مناقض للآيات والأحاديث ومجابه المواقع دافع في صدر الحقيقة بدون حجة ولا برهان ولكن النواصب قوم بهت يجابهون الواقع ويعكمون الحقائق ويموهون على البسطاء بألفاظ معسولة ظاهرها الإيمان والاحترام وياطنها الدس والنصب والشقاق ي النصب والشقاق >>.

قال في الفصل الذي خصصه لسرد نعم الله عليه ضمن ترجمته لنفسه في "البحر العميق" (1/44) فعدها حتى قال: << ومنها أنه وهو في صغره كان يبغض أعداء آل البيد النبوي كمعاوية وابنه وبني أمية وأنصارهم ويستجيز لعنهم ولا يبدله اتفاق أكثر الناس علم الضلال في تحسين الفان بالطاغية معاوية قبحه الله ولعنه إلى أن وقف على الأحاديد الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في لعن معاوية و الأخبار بأنه يموت يو يموت على غير ملة الإسلام فحمد الله تعالى على موافقة خاطره للحق والصواب وعد اغتراره بكلام الضلال وأفراخ النواصب >>.

<sup>(1)</sup> أي الصحابة.

فتأمل أخي القارئ كيف يعد بغض الصحابة ولعنهم من نعم الله عليه وكيف ينقل الكذب عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فأين هي هذه الأحاديث الصحيحة في لعن معاوية؟؟ نحن نجزم أنها لا توجد إلا في مخيلته واعجب منه وهو يحمد الله على الرفض والكذب على نبيه. أما نحن فنقول لك: هنينا لك يا غماري على هذه النقم، نسأل الله السلامة (وراجع فصل المتجاجه بالأحاديث الموضوعة).

وقد نهج أحمد الغماري نهج شيخه ابن عقيل الحضرمي الشيعي في الطعن في معاوية والشيخه هذا كتاب "النصائح الكافية لمن يتولى معاوية" (1)

هذا ما فاه به في حق معاوية رضي الله عنه (2) متجاهلا معرضا عن كل ما ورد من

<sup>(1)</sup> وهذا الكتاب كان أحمد يوزعه وينصح بقراءته ، وقد رد على الكتاب الشيخ جمال الدين القاسمي رحمه ريان الله تعالى.

<sup>(2)</sup> وقال أخوه عبد الحي بن الصديق الغماري في كتابه "التيمم" ( 63 ــ 64) متحدثا عن ابن العربي المعافري: ( فارجع إلى كتابه العواصم من القواصم لنرى كيف لعب الهوى بعقله فجعله ينتصر للفجارالظالمين معاويسة ويزيد وبطانة المسوء التي كانت تناصرهما ريهضم حق المظلومين الأنفياء أهل بيت النبوة عليهم السلام ).

وقال أخوه عبد الله في " الحاوي في الفتاوي " (32/3) وحقيق أن يسمى الحاوي للبلاوي ..: < معاوية أسهم في قتبل الحسن عليه السلام لانه كان يويد أن ينفود بالملك ويجعله ورائة في بني أمية، وهو من مسلمة الفتح الطلقاء، ومسلمة الفتح نوعان، نوع حسن إسلامه فكان صحابيا فاضلا مثل حكيم بن حزام و عتاب بن أسيد، و نوع لم يحسن إسلامه مثل معاوية وأبيه وبشر بن أرطأة السفائة عامل معاوية على اليمن، وليس كل صحابي فاصلا بل فيهم متحرفون عن الجادة مثل سمرة بن الجندب والمغيرة بن شعاء وعموو بن العاص وجربو بن عبد الله البجلي ورئيسهم معاوية الماغي بنص الحديث >>.

قلت: سيحان الله ما هذا النوافق في الرفص والخبث والحقد على صحابة وسول الله أفضل الساس بعبد الأنبياء صلى اللمه عليهم وسلم.

وقال اخوه عبد الله في جزء له سمسسنه " القول المسموع في الهجر المشروع " ص 14-15 "-

فضائله إذ هو من كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخال المؤمنين ،وقال فيه النبي صلى الله عليه وآنه وسلم: << اللهم لجعنه هاديا مهديا واهد به>> رواه الترمذي و قال حسن غريب وصححه الأنباني انظر الصحيحة 1969.

فهل يرد دعاء النبى صلى الله

عليه وآله وسلم ولا يستجاب؟ كلا وألف كلا، لذلك علمنا يقينا أن معاوية كان هاديا مهديا.

روى البخاري (١٧٥٤) ومسلم (1912) في حديث أم حرام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام عندها ثم استيقظ وهر يضحك قالت: فقلت: و ما يضحكك يا رسول الله ؟ قال: ناس من أمتي عرضوا على غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة قالت: فقلت يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم، فدعا لها... فركبك البحر في زمن معاوية بن أبى سفيان فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت.

<sup>=</sup>وكان الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم يعطون الصحابة اعطابهم المستحقة لهم في بيت المال ، وكانوا يقسمونها بالعدل ، مع مراعاة من له يد في الإسلام . فلما جاء معاوية آثر أعوانه بالعطاء ، وفضلهم على يقسمونها بالعدل ، مع مراعاة من له يد في القرآن ... فذكر أبو أبوب معاوية بالحديث الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وآله وسلم بخصوص الأثرة ليتعظ معاوية ويرجع ويتوب ولكنه لم يرجع بل استمر على غيه وقال الله عليه وسلم تصديقا : ' أنا أول من صدق أول رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقا عمليا ، حيث آثر أعوانه بالعطاء ، وهذه جرأة قبيحة تؤذن بأنه كان لا يقيم لكلام الرسول وزنا " ا.ه عين رحنة المرتاب) للشيخ الحويني م 167 .

قال ابن كثير في البداية والنهاية (8/229): << يعني جيش معاوية حين غزا قبرص ففتحها سنة 27 هـ أيام عثمان بن عفان وكانت معهم أم حرام بنت ملحان في صحبة زوجها عبادة بن الصاحت ومعهم من الصحابة أبو الدرداء وأبو در وغير شما وماتت أم حرام في سبيل الله وقبرها بقيرس إلى اليوم >>.

- قال الذهبي في السير (132/3): << حسبك بمن يؤمره عمر ثم عثمان على إغليم \_ . وهو ثغر \_ غيضبطه ويقوم به أتم قيام >>.

وقال ابن تيمية في منهاج السنة (142/8): << وعمر من أعلم الناس بأحوال الرجال وأحذقهم في السياسة وأبعد الناس عن الهوى... فلم يول معاوية إلا وهو عنده ممن بصلح للإمارة ثم ثما توفي زاد عثمان في ولايته >>.

وعن ابن أبي مليكة: << قيل لابن عباس هل للك في أمير المؤمنين معاوية فإنه ما أوتر إلا بواحدة قال: إنه فقية >>. البخاري 3764.

وقال أبو الدرداء: << ما رأيت أحدا أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من إمامكم هذا ـ يعني معاوية ـ>> قال الهيثمي رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح - غير غيس بن الحرث العدحجي وهو ثقة . (357/9).

قال شيخ الإسلام في منهاج السنة (6/235) بعد ما أورد هذين الأثرين: < فهذه شهادة الصحابة بفقهه ودينه والشاهد بالفقه ابن عباس وبحسن الصلاة أبو الدرداء وهما هما والآثار الموافقة لهذا كثيرة >>.

وقال أيضا (445/4): << من المعلوم من سيرة معاوية أنه كان من أحلم الناس وأصبرهم على من يؤذيه... >>.

قال الإمام أحمد: << كان معاوية كريما حليما >>.منهاج السنة أيضا.

قال محمد بن بحيى بن سعيد: سئل ابن المبارك عن معاوية فقال: ما أقول في رجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده فقال خلفه ربنا ولك الحمد، فقيل لسائهما أفضل هو أو عمر بن العزيز فقال: لتراب في منخري معاوية مع رسول الله صلى اللاعليه وسلم خير وأفضل من عمر بن عبد العزيز .

وقال محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي وغيره: سنل المعافى بن عمران أيهم أفضل معاوية أو عمر بن عبد العزيز فغضب وقال للسائل: أتجعل رجلا من الصحابة مثل رجا من التابعين، معاوية صاحبه وصهره وكاتبه وأمينه على وحي الله.

وقال أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي: معاوية سنر الأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإذا كشف الرجل السنر اجترأ على ما وراءه.

وقال النضل بن زياد: سمعت أبا عبد الله يسال عن رجل تنقص معاوية وعمرو بم اتعاص أيقال لل رافضي ؟ فقال: إنه لم يجترئ عليهما إلا و لله خبيئة سوء، ما انتقص أحدا من الصحابة إلا ولله داخلة سوء.

وقال ابن المبارك عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة قال: ما رأيت عمر با عبد العزيز ضرب إنسانا قط إلا إنسانا شتم معاوية فإنه ضربه أسواطا. هذه الآثارانظرها في البداية و النهاية(142/8)

وقال النووي في شرح مسلم: (149/3) وأما معاوية رضي الله عنه .

ثم ذكر حربه مع على ثم قال : ولهذا اتفق أهل الحق ومن يعتد به في الاجماع عل قبول شهادتهم ورواياتهم وكمال عدالتهم رضي الله عنهم أجمعين .

#### أبو سفيان رضي الله عنه

- أما أبوه رضي الله عنه فقد قال عنه في الجؤنة (13/2): <<... تقول بالإسلام غير منطوعليه وأسر الكفر غير مقلع عنه...>> أقول: أشققت على قلبه حتى علمت ذلك ولكنه المحقد والغيظ الذي امتلا قلبك به، وأبو سفيان ممن أسلم وحسن إسلامه بل قُلعت عينه الأولى يوم حنين و الثانية في معركة البرموك مجاهدا في سبيل الله وكمان يحرض على الجهاد وقد قال والد سعيد بن المسيب: << فُقدت الأصوات يوم البرموك إلا صوت رجل يقول يا نصر الله اقترب فنظرت فإذا هو أبو سفيان>>. وكمان يُذكر المجاهدين فيقول: الله الله إنكم أنصار الإسلام ودارة العرب وهؤلاء أنصار الشرك ودارة الروم اللهم هذا يوم من أيامك اللهم أنزل نصرك. أما ما صدر عنه قبل الإسلام فمن المعلوم أن الإسلام يجب ما قبله وهوصهره ووالد أم حبيبة رضي الله عنهما، وعامله على نجران وأمره في غزوة ذات السلاسل، وجعله أبو بكر على صدقات اليمن.

## عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما

قال في الجونة (276/2): << ومن سابر أخبار عبد الله بن الزبير وأحواله وقسوته وجوره وحبه للدنيا وبخله المفرط علم أنه بعيد من فضل صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه من فصيلة معاوية وسمرة وأبي الأعور السلمي وتلك الطبقة التي وردت فيهم الأحلايث بأنهم من أهل النار...>>.

وفي 279 قال: < ... وهكذا سيرة الرجل وأحواله لمن تتبعها وهي غريبة عن

اخلاق أهل الإيمان فضلا عن أخلاق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم...>>.

وفي ص 276 قال: < ... وكان مع هذا شديد العداوة لعلي عليه السلام وآل بيته الكرام...>>.

و قال في الجؤنة (222/2): شديد الجبن.

وقال في رسالة له إلى تلميذه التليدي نشرها هذا الأخير في ترجمته ص26: < كان ببغض أل البيت بغضا لا يجوز معه الشك والريب في أمره >>.

وقال في رسالته إلى الفقيه محمد الفلاح وهي غير مؤرخة: < كافر منافق >>.

قال هذا في ابن الزبير رضي الله عنهما وهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو أول مولود للمهاجرين بالمدينة ،ابن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم وهو الفارس الشجاع المجاهد شهد اليرموك وهو صغير وغزو القسطنطينية وغيرها، قال مسلم الزنجي: سمعت عمرو بن دينار يقول: ما رأيت مصليا قط أحسن صلاة من عبد الله بن الزبير.

وقال عروة: لم يكن أحد أحب إلى عانشة بعد رسول الله من أبي بكر وبعده ابن الزبير.

#### سمرة بن جندب رضى الله عنه

قال في الجؤنة (40/1): < ... وسفك دماء كثيرة ظلما وعدوانا >>. ونسبه في الإقليد (30) إلى الفجور والجور والظلم.

و في الجؤنة (40/1) احتج بحديث أن سمرة بن جندب في النار، وهو ياطل و كل ما يروى في ذلك لا يصح كما بين ذلك الذهبي في السير (184/3 - 185).

وقد تقدم عده من الملعونين و من المرتدين والذين يطردون عن المحوض ضمن طعنمه في معاوية.

### عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

قال في البرهان الجلي(78): إحتى قال بعض الحفاظ ان ابن عمر كان صغير السن لم يعرف كيف يطلق امرأته فكيف يعرف الافضل من الصحابة. >

## أبو هريرة رضي الله عنه

نقل عن ابن عربي وأقره في البرهان الجلي ص 62: <<... فكان فيه ناقلا من غير دوق ولكنه علم لكونه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم - قال أحمد الغماري - أي بخلاف علي عليه السلام فإنه كان حاملا له عن ذوق فلذلك كان إمام العارفين ومرجعهم دون غيره >>

وعلق الشيخ أبوخيرة في الهامش قائلا: << تأمل سوء أدب هذا المنحرف مع أبي هريرة وموافقة المؤلف الذواق له>>.

## عمرو بن العاص رضي الله عنه

تقدم حكمه على جميع أصحاب معاوية رضي الله عنه وهو منهم.

واحتج في الجونة (40/1) و (187/2) بحديث << اللهم اركسهما في الفتنة ركس دعهما في الفتنة ركس دعهما في الفتنة ركس دعهما في الفتنة وعمرو بن العاص، و هو حديث موضوع سميأتي الناعيم.

هكذا طعن في هذا الصحابي الجليل وهو من المهاجرين مع النبي صلى الله عليه و وسلم وقد ولاد على جيش ذات السلاسل وفيهم أبو بكر وعمر وجهزه للغزو وهو فاتح مصر وولاد عمر عليها.

وقال النبي صلى الله عليه وسنم: << ابنا العاص مؤمنان: هشام و عمرو > رواد أحمد و الحاكم وابن سعد وابن عساكر وسنده حسن كما قال الشميخ الألبائي الصحيحة 156.

وقال صلى الله عنيه وآله وسلم أيضا: << أسلم الناس وآمن عمرو بن العدرواد أحمد والترمذي وحسنه الشيخ الألباني في الصحيحة 155 وقال معلقا: << والحديث منقبة عظيمة لعمرو بن العاص رضي الله عنه إذ شهد له النبي صلى الله عليه وم بأنه مؤمن فإن هذا يستازم الشهادة له بالجنة لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصح المشهور << لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة >> متفقق عليه وقال تعالى: (( و الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار )) وعلى هذا فلا يجوز الطعن عمرو رضي الله عنه كما يفعل بعض الكتاب المعاصرين وغيرهم من المخالفين \_ بسبب

وقع له من الخلاف . بل القتال . مع على رضى الله عنه لأن ذلك لا ينافي الإيمان فإنه لا يستلزم العصمة كما لا يذفى لا سيما إذا قيل: إن ذلك وقع منه بنوع من الإجتهاد وليس اتباعاً للهوى >>.

و عن عمرو بن العاص قال: كان فزع بالمدينة فأتيت سالما مولى أبي حذيفة وهو محتب بحمائل سيفه فأخذت سيفا فاحتبيت بحمائله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس ألا كان مفزعكم إلى الله ورسوله، ألا فعلتم كما فعل هذان المؤمنان>> رواه أحمد وابن عساكر

و عن عمرو بن العاص قال: << بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن آخذ على ثيابي وسلاهيثم آتيه فقطتو فأتيته وهو يتوضأ، فصعد إلى البصر ثم طأطأ، ثم قال: يا عمرو إني أريد أن أبعثك على جيش فيغتمك الله، وأرغب لك من المال صالحة. قلت: إني لم أسلم رغبة في المال إنّما أسلمت رغبة في الإسلام فأكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمرو نعم المال الصالح للمرء الصالح >> رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني في صحيح الأدب 229.

وروى مسلم (2/136-137 مع النووي) وأحمد 341/22 - ترتيبه) عن عبد الرحمن بن شماسة المهري قال حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار فجعل ابنه يقول ياأبتاه أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا ... الحديث.

وقال ابن تيمية في الفتاوى (35/ 58): من لعن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كمعاوية بن أبي سفيان أو عمرو بن العاص ونحوهما ، ... فإنه مستحق للعقوبة

البليغة باتفاق أنمة الدين ، وتنازع العلماء هل يعاقب بالقتل ؟ أو ما دون القتل ؟

وقال (ص 62 منه): ومعاوية وعمرو بن العاص وأمثالهم من المؤمنين لم يتهمهم أحد من السلف بنفاق ، بل قد ثبت في الصحيح أن عمرو بن العاص لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم قال : على أن يغفرلي ما تقدم من ذنبي، فقال ياعمرواما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله. ومعلوم أن الإسلام الهادم هو إسلام المؤمنين لا إسلام المنافقين .

وقال (ص65-66. منه): فلبو كان عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سيفيان وأمثالهما ممن يتفوف منهما النفاق لم يولوا على المسلمين، بل عمرو بن العاص قد أمره النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات السلاسل والنبي صلى الله عليه وسلم لم يول على المسلمين منافقا ... فكيف يكون هؤلاء منفقين والنبي صلى الله عليه وسلم يأتمنهم على أحوال المسلمين في العلم والعمل ... بل جميع علماء الصحابة والتابعين متقفون على ان هؤلاء صادقون على رسول الله مأمونون عليه في الرواية عنه، والمناقق غير مامون على النبي صلى الله عليه وسلم بل هو كاذب عليه مكذب له واذا كانوا مؤمنين محبين للسه ورسوله، فمن لعنهم فقد عصى الله ورسوله.

## سائر الصحابة غير عني رضي الله عنه

قال عن على في البرهان الجلي (66): ...اختصاص على عليه السلام بالحقائق العرفانية والخلافة الباطنية وكونه بابا موصلا للعارفين الى الحضرة الأحمدية دون غيره من الصحابة.

## الحكم بن العاص رضي الله عنه

قال في الجؤنة (36/3): << ... لعنه الله ...>>. وهو من اصحاب معاوية رضي الله عنه و قد تقدم حكمه عليهم.

ويعد هذا نقول له ما قاله زين العابدين على بن الحسين بن على بن أبي طالب رضي الله عنهم بعدما طعن قوم في بعض الصحابة عنده فقال لهم بعد أن أغلظ لهم في القول: 

إلا تخبروني هل أنتم من السابقين الأولين والفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم؟ قالوا: لا. قال: فهل أنتم من الذين تبوءوا الدار والإيمان (الآية)؟ قالوا: لا. قال: فأنا أشهدكم أيضا أنكم لستم من الذين جاءوا من بعدهم بقولون ربنا اغفر لنا و لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان >> عن "الحسام المسلول على منتقصي أصحاب الرسول" لمحمد بحرق (ورقة 25 ـ 26).

وما أحسن ما قاله ابن العربي ناصحا لأمثاله في العواصم من القواصم (ص 182): 

<- فأعرضوا عن الغاوين وازجروا العارين وعرجوا عن سبيل الناكفين إلى سنن المهتدين وامسكوا الألسنة عن السابقين إلى الدين وإياكم أن تكونوا يوم القيامة من الهالكين بخصومة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد هلك من كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خصومه، دعوا ما مضى فقد قضى الله فيه ما قضى وخذوا لأنفسكم الجد فيما يلزمكم اعتقادا وعملا ولا تسترسلوا بألسنتكم فيما لا يعنيكم مع كل ماج انخذ دينه هملا فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا >>.

#### سعيد بن المسيب

قال في الجونة (1/32): << ... هيهات أن يقارب سعيد بن المسيب أويسا رضي الله عنه أو يحوم حول مقامه فضلا عن أن يساويه وإن كان أفقه إذ ليست القضيلة بالفقه ولكنه بالمعرفة والنور الذي يقذفه الله في قلب العبد... وسعيد بن المسيب رحمه الله هجر أباه مدة مع حرمة الهجرة لمطلق الناس فوق ثلاثة أيام فكيف بهجر الوائد مدة ولمعله هجره حتى منت فيما أظن وكان ذلك لأنه نهاه عن بيع شيء مباح فلم يأخذ بقوله...>>.

## الامام الشعبي التابعي الجليل

لما ذكر تكذيب الشعبي للحارث الأعور قال ابن الصديق في تعليقه على كتاب أُخيه عبد العزيز (البلحث ص16): وهذا يوجب طعنا في الشعبي وفي دينه وينبت وقوعه في أعراض الآبرياء بضرب من التدليس.

## مروان بن الحكم

أتى بحديث في الجونة (28/1) ثم قال: << وهذا يدل على كفر مروان كفرا صحيحا لا شك فيه >>.

وقال في رسالته إلى أبي خبزة بتاريخ: الإثنين 25 ذو القعدة 1376 هـ : << مروان

الحمار >>.

#### حريز بن عثمان التابعي الثقة الثبت

وقال في الجؤنة (86/3): << خبيث لعين مشهور بالخبث وبغض آل بيت النبوة >>.
وقال في فتح الملك العلي(ص12): <<وصل في البدعة إلى حد مفسق بالإجماع أومكفر
على رأي البعض>>

وفي الجؤنة (89/2) قال: << اللعين حريز بن عثمان... >>(١).

وقال في قطع العروق الوردية (3): قبحه (الله) ولعنه.

وحريز هذا الذي ينعنه قال فيه الذهبي: << الحافظ العالم المتقن محمد حمص من بقايا التابعين الصغار>>.

وقال الإمام أحمد: << حريز ثقة ثقة ثقة>>.

وقال معاذ بن معاذ: << لا أعلم أني رأيت شاميا أفضل من حريز>>.

ووثقه جماعة آخرون، وبدئم غية بعضهم لاتهامه ببدعة النصب و هو من رجال البخاري في ثلاثياته وانظر السير (79/7) وتهذيب التهذيب (207/2) وغيرهما.

ر1 وقال أخوه عبد العزيز في الباحث (ص6): <<الملعون>>، وفي (ص38): <<كان فاسقا فاجرا منافقا ﴾ <<الفاجر أخزاه الله >> ،

## حجاج الأعور الثقة

قال في الجونة (2:4/2): << ... فقول حجاج أفحش و أصرح في الكذب >>.

قلت: بل هو ثقة تبت،وثنه أكثر من عشرة حفاظ قال الذهبي: الإمام الحجة وقال أحمد: ما كان أضبطه وأصح حديث، وهو الذي رحل أحمد وابن معين للأخذ عنه، وهو من رجال الصحيحين، انظر السير (447/9)وتهذيب التهذيب(180/2).

## ابن أبي مليكة التابعي الجليل

نقل في الجؤنة (227/2) عن أبي الفرج الأصبهائي في أغانيه ما يفيد الطعن فيه مقرا ذلك، فنقل أنه كان يؤذن فسمع مغنيا ماجنا، من غنانه:

وعلقتهما غراء ذات ذوا نسب ونم يبد للأتراب من ثديها حجم

صغيرين نرعى البهم يا ليت أننا إلى اليوم لم نكبر ولم تكبر البهم

فقال عوض حي على الصلاة: حي على البهم.

قال الذهبي في هذا التابعي الجليل: الإمام الحجة الحافظ. ثم قال: وكان عالما مفتيا صاحب حديث وإتقان معدود من طبقة عطاء.

## الإمام مالك بن أنس

نقل في الجؤنة (227/2 ـ 228) حكاية فيها أنه كان مغنيا وكان يتبع المغنين ويأخذ عنها مقرالها.

وقال في الجؤنة (115/3): ولكن الواقع هو انه لم يعلم بذلك ولايد كما لم يعلم بكثير من الأمور الضرورية.

وقال في (ص 188 منه) بعد أن ذكر حكايتين: وكلا الحكايتين غريب جدا، تضعيف ثقة بريء لأجل أخيه والحلف على عدم مكالية الرجل وهي كبيرة انتصارا للنفس وذلك لايليق بإسام مثل مالك رحمه الله ،

ولايغرنك ترحمه عليه فانه من باب ذر الرماد في العيون لاغير.

# الإمام أحمد بن حنبل

قال في رسالة له إلى تلميذه التليدي نشرها هذا الأخير في ترجمته (ص 71): << لا يفهم طريق الجمع بين النصوص من جهة ومن جهة اخرى فإنه كان يعتقد الجهة والعنو والاحياز فوق العرش مما جعله يؤول نصوص المعية تأويلا باطلا فيكون مؤمنا ببعض وكافرا ببعض >>. وأحمد الغماري يخالف السلف في تفسير المعية ليتأتى له الاستدلال بها على وحدة الوجود، وسيأتي ذلك في فصل خرافيته وتصريحه بالوحدة.

قال في الجؤنة (8/3): <<... مع أن الحارث من كبار أنمة الصوغية وأعرف بالله من الإمام أحمد رحمه الله >>.

و في المصدر نفسه (11/3) قال عن معارف الصوفية: << لا تفتح لغيرهم ولا يدركها الاهم النبور يواطنهم وصفاء سرائرهم (واتقوا الله و يعلمكم الله)وما يتقيه حق ثقاته إلا الصوفية رضي الله عنهم لمعرفتهم بدسانس النفوس و عيوبها و إقبالهم على الله بالكلية و

حدم تمسكهم بالرخص في الهوى والشهوات كما هو شأن علماء الظاهر أهل الرسوم وإن بلغوا في التقوى والصلاح والزهد والورع ما عساهم أن يبلغوا كأحمد بن حنبل وأضرابه فإنهم لا بد أن يسمعوا من الصوفية معارف لا تخطر لهم على بال...>>.

وعلماء الظاهر الذين طعن فيهم هنا ووصفهم بالتمسك بالرخص في الهوى والشهوات قد سمى بعضهم في المصدر نفسه (241/3) وهم السخاوي والعز بن عبد السلام والبنقيني والعراقي والحافظ ابن حجر.

هكذا طعن في الإمام أحمد وهو الذي استنكر على الكوثري طعنه في هكذا طعن في حتى قال له في بيان تلبيس المفتري (ص81): <<... وهو أحمد بن حنبل الدذي يستحي إبليس أن يقول في حقه ما فهت أنت به >>. قلت: لماذا هذا التناقض، تدافع عنه مرة حتى تكثر من مثالب خصمك، وتقع فيه مرة انتصارا لضلالاتك ونحن نقول لك ونرد قولك في نحرك: إن الذي ولغت في دمه هو الصّديق الثاني وإمام أهل السنة وهو الذي يستحي إبليس أن يقول في حقه ما فهت أنت به.

## أبو حنيفة و صاحباه

قال في جونة العطار" (1/3): << بدون هذا الحديث ينبغي أن يكون قول أبي حنيفة هذا من التلاعب وهنك الشريعة لا من الفقه >>.

وقسال فسي المصدر نفسه (62/3): <<... فإني أرى الفتوى بمذهب أبسي حنيقة ضلال...>>(١). وقال: << وكتاب الحيل هو لمحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة شحنه برأي

<sup>(1)</sup> كذا بالأصل والصواب ضلالا.

أبي حنيفة وحيله في نقض الشريعة >>.

وقال أيضا في المصدر نفسه (2/472 - 275): << قيل لعبد الله بن المبارك : من أفقه أبو يوسف أو محمد بن الحسن، فقال قل أيهما أكذب؟ قلت (أي الغماري): لو سئلت أنا لقلت لنسائل قل أيهما أفجر وأشد تلاعبا بدين الله ولأدخلت معهما شيخهما أبا حثيفة، لا بارك الله في تك العصبة الخبيثة الضالة المضلة >>.

وقال في تبيين تلبيس المفتري (ص 127): << ... نبي الأعجام ورسسول غلاة المنتدعة >>.

الحفاظ الذين خرجوا حديث يطلع رجل يموت على غير ملتي ومنهم الإمام أحمد

قال في الجونة (): << ومن أعجب ما تسمعه أن هذا الحديث خرجه كتير من الحفاظ في مصنفاتهم ومعاجمهم المشهورة ولكنهم يقولون فطلع رجل ولا يصرحون ياسم اللعين معاوية سترا عليه وعلى مذاهبهم الضلالية في النصب وهضم حقوق آل البيت ولو برضع منار أعدائهم فالحمد الذي حفظ هذه الشريعة رغما عن دس الدساسين وتحريف المبطلين >>.

وإنما قلت منهم الإمام أحمد لأنه صرح في موضع آخر من الجونة أن أحمد خرجه وأخفى إسم معاوية.

#### يزيد بن هارون

قال في الجونة (12/3): <<... بصري ناصبي لا توافقه نطته ولا يساعده طبعه على إملاء فضائل على عليه السلام >>.

هكذا قال وقال الإمام الذهبي عنه: الإمام القدوة شيخ الإسلام... كان رأسا في العلم والعمل، ثقة حجة كبير الشأن رأسا في السنة معاديا للجهمية. وقال أبو حاتم: يزيد ثقة إمام لا يسأل عن مثله وهو الذي احتفل المحدثون ببغداد وأهلها لقدوم يزيد وازدحموا عليه لجلالته. قلت : فانظر رحمك الله إلى هذه المفارقة العجيبة بين قول الغماري في يزيد وقول الأتمة الأعلام رحمهم الله ولكنه الهوى نسأل الله العافية.

# أهل الحديث

قال في الجؤنية (64/2): <<... فقد ثبت عن المجرحين تجريحهم بدون مستند أو بمستند باطل وذلك كثير جدا بحيث أعدم الثقة بهم >>.

وقال في الجؤنة (10/3): << ... و ذا من تنافض أهل الجرح والتعديل >>.

وقال في درء الضعف: << فإن أكثر الناس تسرعا ورميا بالباطل أهل الجرح والتعديل ثأمل قوله أكثر الناس وقارن بين هذا البهتان وبين قول الذهبي في السير (82/11):

«ونحن لا ندعي العصمة في أنمة الجرح والتعديل لكنهم أكثر الناس صوابا وأنذرهم خطأ وأشدهم إنصافا و أبعدهم عن التحامل >>.

وفي درء الضعف (14) بعد أن جرّح ابن عدى رجلا فلم يرض هو بذلك ثم قال: << ... وهذا باب لا يتحرى فيه أهل الحديث فإنهم إذا استنكروا حديثًا وأنكروه على راو ورسخ ذلك في أذهائهم كذبوا كل من تابعه عليه واتهموه بالسرقة ولو رأيت ما فعلوه من ذلك في فضائل على عليه السلام لرأيت العجب العجاب>>.

#### الحنابلة

قال في الجؤنة (240/2 \_ 241): << يستدل الصوفية رضى الله عنهم كثيرا بإشارات الآيات والأحاديث لا بظواهرها فيشتد النكير عليهم من أهل الجمود من الفقهاء ذوي البصائر المطموسة ولا سيما الحنابلة كابن الجوزي>>.

وفي المصدر نفسه (13/3): << ... فانظر إلى حبث المنابلة في هذا الباب لا سيما من جاءوا بعد ابن تيمية الخبيث رأس النواصب وشيخ أهل المضلال >>.

#### العلماء غير الصوفية

قال في البرهان الجلي (231): << كل من لم يتصوف من الفقهاء فهو فاسيق والفاسق والفاسق لا تقبل شهادته لسقوط مروءته وانخرام ديانته >> .

وفي المصدر نفسه (230): << وعلماء الظاهر الذين يظنون أنهم العلماء الوارشون

جهلا منهم واغترارا وادعاء وافتراء >>.

وفي آخر الصفحة نفسها وصل إلى نتيجة مشوومة موبوءة بعد الموازنة بين علماء الظاهر والصوفية فقال عن انصوفية : << ... وهم القوم الذين يعلمهم الله لا غيرهم فدل على أنهم المتقون لا غيرهم >>.

قال في الجونة (23/3) تحت عنوان 'لطيفة': << قال عبد الرحمان بسن إبراهيسم المقدسي: سألت الحافظ عبد القني المقدسي ققلت: هؤلاء المشائخ يحكى عنهم من الكرامات ما لا يحكى عن العلماء إيش السبب في هذا أفقال: اشتقال العلماء بالعلم كرامة، أو قال: تريد للعلماء كرامة أفضل من اشتقالهم بالعلم >> ثم علق أحمد القماري على هذا الجواب قائلا: ﴿ (قلت) هذا كما يقولون السؤال نَكر والجواب أنشى بل جواب العجرة و من لا يريد فضيلة الاعتراف بالحق ولو أنصف الحافظ لأجاب بأن العلماء ليسوا أهل كرامات لأنهم ليسوا أهل إخلاص في العمل ولا في القصد وإن كان فيهم الصالحون والزهاد والعباد إلا أن الصلاح شيء والولاية التي هي مصدر الكرامات شيء آخر >>.

وانظر لزاما ص :114

علي بن الجعد الحافظ المشهور شيخ البخاري

قال في الجؤنة (89/2): << كان ناصبيا خبيثا >>.

وفي المصدر نفسه (115/2): << ومن كان ناصبيا خبيتًا مثل على بن الجعد فسا حقه الا أن يكون من بنى إسرانيل >>.

#### الإمام البخاري

قال في الجؤنة (218/2):  $< \dots$  كان فيه نوع اندراف عن أهل البيت وميل لأعدائهم >

ونقل عن شيخ له ووصفه بأنه من العلماء الأجلاء قوله إن البخاري نويصبي (بالتصغير) وأقره على ذلك.

و اتهمه بالنصب في قطع العروق الوردية (م) 3)

#### ابن عدي صاحب الكامل الحافظ الهمام

قال في درء الضعف (ص 15): <... فهذا من ابن عدي جور يوجب اللوم ويسقط المروءة بل والعدالة والثقة...>>.

وغي المصدر نفسه (ص 14) قال: << لا يدري ما يقول >>.

## الإمام ابن أبي داود الحافظ

قال في الجؤنة (1/39 - 40): << ... وأشهد بالله أن هذا الكذب من ابن أبي داود فإنه كان مشهورا بالنصب وبالكذب معا... قبحه الله>>.

وفي البرهان الجلي (ص 56) في معرض كلامه عن ابن تيمية قال: << فحكى عن بعض

إخوائه المنافقين...>> و علق في الهامش مبينا من هم المنافقون إخوان ابن تيمية قاللا: 
حرهو أبو بكر بن أبي داود صاحب السنن >>.

تأمل قوله هذا وقول الإمام الذهبي في ابن أبي داود: << الإمام العلامة المحافظ شيخ بغداد ... وكان من بحور العلم بحيث إن بعضهم فضله على أبيه... من أوثق الحفاظ >>.
قال الخلال: << كان ابن أبي داود إمام أهل العراق>> انظر المبير (221/13)

- أما عن اتهام الغماري له بالنصب فيا ويله من قوله: << كل الناس مني في حمل إلا من رماني ببغض علي رضي الله عنه >> تاريخ بغداد (468/9) و السير (219/13).

بل هو صاحب المنظومة المعروفة في نصر السنة و منها قوله:

وقل إن خير الناس بعد محمد ورابعهم خير البرية بعده محمد وإنهم للرهط لا ريب فيه معدم سغيد و سعد و ابن عوف وطلحة فقل خير قول في الصحابة كلهم فقد نطق الوحي المبين بفضلهم

وزيراه قدما ئم عثمان الأرجح علي حليف الخير بالخير منجح على نجب الفردوس بالنور تسرح وعامر فهر والزبير المعصدح ولا تك طعانا تعيب وتجسسرح وفي الفتح آي للصحابة تمسدح السير (13/13)

## أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان الحافظان

قال في قتح الملك العلي (ص97): < ... كانا يسرقان الجرح والكلام على الأحاديث من البخاري بل ظلماه في كتابه الكبير في الرجال و نسياه لأنفسهما فأمرا عبد الرحمان بن أبي حاتم أن يأخذ نسخة من كتاب البخاري ويسالهما عن الرجال المذكورين فيه وهما يجيبانه بجواب البخاري حتى أتيا على جميع الكتاب >>.

## الإمام ابن معين إمام الجرح والتعديل

قال في درء الضعف (ص 16) بعدما ضعف ابن معين سبويد بن سبعيد: << إنه صادر عن عصبية و تحامل >>.

واتهمه بالعصبية المذهبية في المصدر نفسه.

## ابن حبان وابن طاهر المقدسى الحافظان

قال في فتح الملك العلي (ص 76): << ... ومن قلة حياء ابن حبان وابت طاهر المقدسي وعدم تعظيمهما لحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم... مع أن كلا منهما متهم مجروح بل رمي ثانيهما بالعظائم >>.

# إبراهيم الجوزجاني الحافظ

قال في الجؤنة (84/3): << خبيث مشهور بعداوة آل البيت النبوي>>(1).
وفي المصدر نفسه (125/3)قال عن ابن تيمية ومارايت من يساويه الاكبار المبتدعة النوا صب كحريز بن عثمان و ابراهيم الجوجزاتي و ابن العربي المعافري و اضرابهم و هم قنيل لاكثر في الامة امثالهم

## أبو حفص العكبري الحافظ

قال عن هجره لمن أعان في دفن رافضي: << وهذا غلو وإسراف بل خرف وجنون يدل على ما بلغ إليه التعصب في نفوسهم على آل البيت وشيعتهم... >> الجؤنة (13/3).

ابن بطة الحافظ

قال في الجؤنة (13/3): << ابن بطة المنبلي الناصبي >>.

<sup>(1)</sup> وقال أخود عبد العزيز في "الباحث عن على الطعن في الصارث (ص11): «ضاصبي خبيث عدو»، « دكذاب وإن وثقود على عادتهم». و دكذاب وإن وثقود على عادتهم». و التهمه في (ص25) بالتقول بالهوى والعصبية ، وبالكذب والخبث .

# عبد الغنبي المقدسي الحافظ

قال في الجونة (23/3) عن جواب المقدسي عن سؤال فيه ما السبب فيما يحكى عن المشايخ من الكرامات دون العلماء : << هذا كما يقولون السؤال ذكر و الجواب انثى بل جواب العجزة ومن لا يريد فضيئة الاعتراف بالحق >>.

# الحافظ شيرويه الديلمي صاحب الفردوس

قال في الحنين (11): <<... هو عندنا ضعيف وإن لم يسمه بذلك المتقدمون >>.

## الحافظ عبد الحق الإشبيلي

اتهمه بسرقة كتاب الإحكام في الجؤنة (67/2) حتى قال: <... يغير على كتب الناس ويدعي ما ليس له >>.

## الحافظ الإمام الطحاوي

قال في رسالته إلى أبى خبزة المؤرخة بد: 27 شعبان 1379هـ: حد لغة الطحاوي ركيكة بليدة مفدمة معقدة... والطحاوي لولا حفظه وسعة روايته وكثرة إيراده للطرق الغريبة والأسانيد المتعددة لما استحق أن يذكر بخير على الإطلاق لفرط تعصبه البالغ به إلى حد المقت والضلال والعياذ بالله >>.

## الإمام القرطبي المفسر

قال في البحر العميق (1/1): <... فإن كل عالم لا يعظم الصوفية فعلمه وبال عليه وسبب في جر الضلال إليه، فتراه(١) لا يحب أمثال ابن الجوزي والقرطبي صاحب التفسير وامثالهما من الفقهاء الذين طمس الله بصائرهم وفتنهم في علمهم وغرهم بما عندهم وحرمهم بركة الاعتقاد والتسليم لأهل الله فكانوا بشر حالية في الدنيا و ما أراهم في الآخرة من السالمين>>.

<sup>(1)</sup> هنا يقصد تقسه.

أبو العشائر بن المتلولي، المترجم في ذيل طبقات الحنابلة

قال في الجؤنة (13/3): << الخبيث اللعين>>.

ابن عبد ربه صاحب العقد الفريد قال في الجؤنة (13/2): «الخبيث»

## الإمام ابن حزم

قال في الحسية (102): << النص القاطع الدال على جرأة أبي محمد رحمه الله وكذبه على الله >>.

وقال في الإقليد (556): << ابن حزم القبيث >>.

## أبو الطيب الطبري و التميمي

قال في الجونة () «إن هولاء الفقهاء الجهلة بالحديث هم الأصل في فساد الدين وضلال المسلمين والقضاء على الشريعة الاسلامية وانهم هالكون عند الله تعالى لاسحالة.»

#### الإمام الباجي

قال في الجونية (145/2): < إلا أنه يبدي من التعصب لإمامه بل من التلاعب بالأحديث النبوية والآيات القرآنية وتحويلها إلى موافقة هواه ما أسقطه عن مصاف العلماء العاملين >>.

وقال في رسالته إلى أبي خيرة بتاريخ: الاثنين فاتح ربيع الأول 1378 هـ: < من رأى أقيسة الحنفية وأمثال الباجي من المالكية استجاز لعنهم والحكم عليهم بالمروق من الدين >>.

# الإمام أبو بكر بن العربي المعافري

قال في الجؤنة (37/2): << فقبح الله ابن العربي وأخراه ولا بارك فيه ولا أغاثه بشفاعة جد الأشراف عليه الصلاة والسلام آمين >>.

و قال في المصدر نفسه (28/2): حمن سابر كتبه و أحواله علم أن الرجل يكتب و كال في المصدر نفسه (28/2): حمن سابر كتبه و أحواله علم أن الرجل بن علماء الدنيا لا من علماء الآخرة زيادة على فرط بغضه لآل البيت النبوي ولعلي بن آبي طالب عليه السلام الدال على نفاقه بشهادة الحديث الصحيح >>.

وفي (ص 36): << ... ومن قرأ كتبه ولا سيما العواصم عرف أته كذاب ...>>. وفي ص 28 ( يكذب ولابد )

وفي (ص 37 - 38): << عدو الله >> ومثله في الإقليد (555).

وفي الجؤنة (2/ 37 - 38 - 39): << الخبيث>>.

وفي ( ص 46): << المجنون >>. \_ ِ

وفي (ص 145): << ترجمته سوداء حالكة وعقيدته خبيثة فاسدة لأنه كان ناصبيا خبيثا شديد البغض نعلي وآل بيته الأطهار >>.

وفي المصدر نفسه (3/101): حقيمه الله وأخزاه ... اندال على نفاقه ومروقه >> وفي المصدر نفسه (8/101): حقيمه الله وأخزاه ... اندال على نفاقه ومروقه >> وفي البرهان (ص 87): حد هكذا ابن العربي المعافري وصفاقة وجهه و نصبه وقلة حياته و فرط بغضه لآل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم >> حد ومن سماير كتبه شهد عليه بالنفاق كما شهد العلماء على ابن تيمية بذلك أيضا >>. ومثله في الجؤنة (37/1).

وقال في الإقليد (555): << ... لعنه الله لعنة مؤيدة خالدة تالدة >> << فانظر إلى هذا الفاجر المنافق>>.

وقال في الجؤنة (100/3): (...ليس من الأولياء ولا من العلماء الأبرار الأتقياء بل كان من علماء الدنيا أصحاب الميل إلى الرياسة و مخالطة الملوك ومجالستهم مع الكبر والأمانية

والعظمة وأمثال ذلك من أخلاق من لم يشموا رائحة الحقائق الإيمانية فضلا عن التصوف فضلا عن التصوف فضلا عن الولاية وأعظم من كل هذا عداوته لأهل البيت ولعلي عليه السلام بل ولفاطمة الزهراء صلى الله عليها وسلم...)

وفي (ص556): << ... الكفرة و المنافقين أمثاله > المنافق الفاجر الكذاب << ... أسقط الناس رأيا و أسخفهم عقلا وأجهلهم جهلا >> وفي (ص 557): << ... ابن العربي الجاهل الأحمق المبتدع الناصبي الخبيث >> . . بالركا

وفي الموذن (73) وهو معفوظ بالخزائة العامـة (1786 د) : < فإنـه إلـي البدعـة والضلال والنفاق أقرب منه إلى الحق والسنة بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم في أمثالـه بذلك >>

وفي رسالته إلى أبي خبزة بتاريخ 16جمادي(1)1379:<< الناصبي الخبيث >>(1)

#### الحافظ ابن الجوزي

قال في رسالته إلى أبي خيزة بتاريخ الاثنين فاتح ربيع1/1378:<< أحمق مغرور جاهل عامي تقريبا >> ثم اتهمه بالفسق والكذب .

 <sup>(1) -</sup> و انتهمه أخره عبد الحي في كتابه التيمسم بالحهل وللمة الحيناءو بنافغرور و التكبر وبالوقاحة وقسة الأدب وبنالحقد
 وبالعداء لعلي رضي الله عنه، و بالكذب و الإفتراء و نالإفل و الباطل، انظر صفحات(27-58-61-64-64) ووصفهوص 58 59)بالأنواند.

وفي الجؤنة (241/2) قال : << ..ابن الجوزي المغفل المخدوع ... ويقلد من هو أعسى القلب مثله >>.

وفي الجؤنة (2/183) قال: << قال ابن الجوزي في الكتاب الذي زينه له ابليس ولبس به عليه لفرط جهله بنفسه ورضاه عنها...وذم جميع ما هم عليه من الأقوال والآفعال بجهل فاضح وعناد مخز وتناقض مضحك لأن تعظيم العوام للصوفية أكل قلبه وفتت كبده فظن أنه سيقتص منهم ويحط من قدرهم بجهله وتلاعبه بالنصوص وعناده للحق وأن ذلك سيقضي عليهم عند العوام ويرفع من قدره هو وأمثاله من علماء الظاهر عبدة هواهم ونفوشهم وأغراضهم وشهوا تهم وحبهم للدنيا والجاه والريامة والتعاظم على عباد الله، فكان ذلك ويالا عليه قالصوفية لايزال قدرهم في ارتفاع عند الله() وعند الناس والعلماء الفسقة عبدة اللهو

<sup>(1)</sup>ونحن من جهتنا نقول لك ولأمثالك من التموفية المتحرفين:هاهي الطرقية والتموفية والحمد لله ،قد فضحها الله على رؤوس الأشهادو قطع دابرها واستأصل شأفتها إلابقا يا هنا وهناك، كهذا المبطل و إخواته، فقد استشعر العوام بفضل جهود علماء السنة السلفيين حقيقة هذا الأخطوط الذي ظل جائما على رأس الأمة سنين عددا يمتص دمائها ويغرو بها تحت ستار الولاية والكرامات والتهديد بغضب القطب و الشيخ ،بل التبس الأمر حتى على كثير من علمانيا وحمهم الله من أتباع المذهب الآربعة المتأخرين، فتراهم يحسنون الظن بهم ويتخدعون بتلاعبهم فاغتر من لا علم عنده كعبد السلام ياسين بنناء بعض أولائك لهمم ولطريقهم، فظن أنه قيد وقع على حجة دامغة ليردبها علىالسلفيين فجمع كتبا في ذلك سماه الرجال، فضح به نفسه وكشف ستره، =

والجاه والرياسة وخدمة أبناء الدنيا لايزال قدرهم في انحطاط ولو ألف ابن الجوزي الف آا مجلد في الصوفية ذما ومثلها في عنماء الرسوم مدحا >>.

وفي تعليقه بخط يده على تلبيس ابليس ص178 وهو محفوظ بالخزائة العامة بتطو وصفه ب :<< المغفل >>.

وفي ص 184 منه حكى ابن الجوزي حكاية غريبة عن ابي شعيب المقفع انه رأى نبو لاح من المحراب فقال: اخسأ يا ملعون فان ربي عزوجل عني عن أن يبرز للخلق. ثم سائداء: اتحب أن اهبضك في وقتك ونجازيك على ما مضى لك ونبتليك ببلاء نرفعك به في عليب فاختار البلاء فسقطت عيناه ويداه ورجلاه. فعلق ابن الجوزي قائلا: وهذه المكاية توهم الرجل رأى الله عز وجل فلما انكر عوقب. شم علق الغماري على قوله هذا قائلا: حمال أحمق عقل هذا المغفل واشد عناده ياأحمق هل تستطيع ان تفعل مثله انت وامامك احمد فضاحمن دونه >>.

فعوض أن يقارع الحجة بالحجة والدليل بالدليل صار يحتج بالرجال ويتبجح بنقبول أكبل عليهما الده وشرب، كأنها وحي من السماء.ونسي المسكين أو تناسى أنه لازال في الأمة بقايا وفي الزوايا جايا ممن ه لأمثاله بالمرصاد.

 وفي درء الضعف (19) قال : << وإذا أرى أنه أولى من داود الظاهري بقول من قال فيه ظلما إن داود رجل جاهل نسب إلى علم فإن هذه المقالة منطبقة على ابن الجوزي تمام الإنطباق وإنما هو رجل وفق لكثرة المطالعة وأعين على كثرة النقل والكتابة فدخل بذلك في زمرة المفاظ والعماء وهو منهم بعيد >>. واتهمه في المصدر نفسه بالتهور والتناقض .

#### الحافظ ابن رجب

بعد نقله كلاما لابن رجب من ذيل الطبقات قال: << فانظر إلى ابن رجب كيف لم يستح من الله تعالى إذ سنر نصب هذا الخبيث اللعين (١) وسماه تسننا >>. ثم قال: << فانظر إلى خبث الحنابلة في هذا الباب لاسيما من جاؤوا بعد ابن تيمية الخبيث رأس النواصب شيخ أهل الضلال >>. الجؤنة (13/3).

<sup>(1)</sup> هو أبو العثمانر بن التلولي .

# الحافظ ابن عبد الهادي التهمه بالعصبية الظاهرة في الأمالي المستظرفة 7.

## الحافظ ابن كثير

قال في الجؤنة (35/1): << وابن كثير جربنا عليه الكنب في هذا الباب ... فلا تص ابن كثير فإنه كذاب.>>

وفي الصفحة 33 اتهمه بالافتراء والنصب.

وفي الجؤنة (20/2): << إما جاهل بالحديث و الفقه والأنساب... وإما على أنه خ مجرم وقح كذاب>>.

## الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام

قال: << ... فازددت عجبا ويقينا بخبثه ونصبه وكذبه فإنه دلس ولبس ... فقبحه ا ما أشد عداوته لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما صنع شيئا إلا أنه برهن ع نفاقه... ثم هو غير مومن بنص كتاب الله تعالى إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات ا وقد افترى هذا المجرم الدجال >>. وقال في قطع العروق الوردية (9 - 10): << ... مبتدعا ولوعا بالجدال شغوفا بالانتصار لرأيه و هواه متطلب للظهور على الخصوم بكل وسيلة وطريق حقا كان أو باطلا ><< فهو رجل متلاعب مبتدع وأتباعه أكثر تلاعبا وبدعة منه ... مجنون أو منبس على المسلمين دينهم كابن تيمية وأتباعه الجهلة من القرنيين خوارج العصر...>>.

وفي المصدر نفسه (11): < فابن تيمية على الحقيقة وقح قليل الحياء فاقد الشعور بالمبالات >>.

وقال في البحر العميق (1/15): << أما مثل ابن تيمية فهو عدو الله ورسوله مجرم خبيث ضال مضل لم يقتصر عدو الله على يغض الصوفية بل أبغض إلى قلبه الفاجر منهم آل رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم وأولهم و أشدهم ثقلا على قلبه علي بن أبي طالب عليه السلام فثبت نفاقه بنص الحديث الصحيح... فمن سماه بعد شيخ الإسلام فهو منافق ضال مثله قبحه الله>>.

قلن : وهذا كذب وافتراء لا شك في ذلك مطلقا لأنه هو نقسه طالع منهاج السنة النبوية وقد نقل منه في كتبه منها قطع العروق الوردية (12) وفيه أثنى ابن تيمية رحمه الله على على رضي الله عنه وأنصفه ولكنه هاجم الروافض وضلاهم، وبالطبع هذا لا يروق الغماري لذلك تهجم على شيخ الإسلام بما هو بريء منه. وأما قوله الأخير < فمن سماه بعد هذا شيخ الإسلام. الخ.. >> فلينظر كتاب " الرد الوافر على من زعم أن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر" وفيه ما يلقم الغماري حجرا في فمه وفي فم المتعصبين له،

وقال في الأسالي (7): << وابن تيمية صاحب دسانس ومقاصد سينة بعيدة الغراف >>.

وقال في رسالته إلى محمد الفلاح بتاريخ: 14 ربيع الثاني 1372هـ عن كتب شد الإسلام: << مظلمة بخبث طوية صاحبها وكبريائه وأنانيته بل ما ضل من ضل عن الصر المستقيم إلا يكتبه ويكفيك أن قرن الشيطان النجدي وأتباعه ومذهبه الفاسد وليد أفكار المتعية وأقواله>>.

وقال في البرهان الجلي (53 - 55): << بل بنغت العداوة من ابن تيمية إلى درج المكابرة و إنكار المحسوس فصرح بكل جرأة ووقاحة ولؤم و تذالة ونفاق وجهالة أنه لم يص فضل علي عليه السلام حديث أصلا ... >>.

وقال في المصدر نفسه (56 ـ 57): << فقبح الله ابن تيمية واخزاد وجزاد به يستحق وقد فعل والحمد لله إذ جعله إمام كل ضال مضل بعده وجعل كتبه هادية إلى الضلا فما أقبل عليها أحد واعتنى بشأنها إلا وصار إمام ضلالة في عصره ويكفي أن أخرج الله تعالى من صلب أفكاره الخبيثة قرن الشيطان وأتباعه كلاب النار و شر من تحت أديم السم الذين ملأوا الكون ظلمة وسودوا وجهه بالجرائم والعظائم في كل مكان والكل في صحيفة ابتمية إمام الضالين وشيخ المجرمين >>.

وقال في الجؤنـة (125/3): << ... ابن تيميـة في خبثـه ووقاحتـه وجرأتـه وتجاهر بعداوة أهل البيت قبحه الله ولخزاد >>. وقال في الجؤنة (95/2): <<... ولعله تربى مع الشياطين وقرأ في مدرستهم فاذلك كان مضلا مثلهم >>.

وفي المصدر نفسه (34/1): << وكذب والله ابن تيمية متعمدا في كذبه فلعنة الله على الكاذبين >>.

وفي المصدر نفسه (5/1): << ...فإن كل مبتدع وضال بعد المقلدة إنما ضل حتى كفر بقراءة كتب ابن تيمية>>.

وقال في فتح الملك العلي (62): < ... بعض من رفع جلباب الحياء عن وجهه، من علاة النواصب كابن تيمية و اضرابه >>

وفي البرهان (56): << ... لعنة الله عليه ... عليه لعانن الله ... الكذاب ... قبحه الله ... فحكى عن بعض إخوانه المنافقين ... >>.

وفي الجؤنة (19/2): < فزعم عدو الله أنسه لم يصبح حديث في فضل علي البتة...>>. بل اتهمه في الجؤنة (33/1) بتأليف رسالة أثبت فيها أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في فضل علي رضي الله عنه أبدا.

أقول: لو كان صادقًا لسمى هذه الرسالة و بين مكان وجودها وكيف يكون ذلك وشيخ الإسلام رحمه الله ملأ كتبه بمدح على رضي الله عنه، ولكنه التعصب والهوى نسأل الله العافية، فتبين بذلك أنه لا وجود لهذه الرسالة إلا في مخيلة الغماري.

ومع هذا كله تجده يعتمد على ابن تيمية في مواطن إن احتاج إليه بل وصفه بالحفظ في الجؤنة (113/3). وفي (92/1) بعدما أتى بحديث قال << ... بل نص ابن تيمية على أنه

موضوع >>. والأكثر من هذا فقد بنى كتابه " الإستنفار لغزو التشبه بالكفار على كتاب شيخ الإسلام "اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم". فاعجب لهذا التلاعب والتلون (١).

## أصحاب ابن تيمية

قال في العروق الوردية (20/19): << ... وعادة امثالهم من الطوائف الضالة فلا يؤمنوا حتى يروا العذب الاليم حمانا الله من بدعتهم وجعلنا من المحبين لسيد المرسلين الذي أطلعه الله على ما كان وما يكون فعرف ما انطوت عليه سرائرهم من الكفر والضلال والخبث والطغيان فامتنع من الدعاء لهم وأخبر أنهم يمرقون من الدين هروق السهم من الرمية وأنهم شر من تحت أديم السعاء وأنهم شر الخلق والخليقة وأنهم كملاب النمار... فإنهم لا تنفع فيهم حجة ولا ينجح في ردهم إلى الحق دليل وإنما ينجح فيهم السيف كما أمر به النبي صلى النه

<sup>(1)</sup> وقال أخود عبد الله الغماري في " الصبح السافر في تحقيق صلاة المسافر " (ص 53): << وابن تيمرة يحتج كثير من الناس بكلامه و يسميه بعضهم شبيخ الإسلام وهو ناصبي عدو لعلي عبيه السلام، والتهم فاطمة عليها السلام بأن فيها شعبة من النفاق، وكان مع ذلك مشبها إلى بدع أخرى كات أيه، ومن ثم عاقبه الله تعالى فكاتت المبندعة بعد عصره تلامذة كتبه ونتائج أفكاره وثمار غرسه >>

قنت: مسحانك هذا بهتان عظيم وتأمل التوافق بين كلام الغماريين لنرى أنهم خارجون من مشكاة واحدة. وقال أيضا في ابن تيمية وابن القيم (بن تيمية وابن القيم كافران)كمافي نهي الصحبة للشبيخ الحويثي ص18.

ووصقه أخود عبد العزيز بالخبث في تطيقه على الجولة (33/1).

عليه وسلم ...>>.

وفي المصدر نفسه (10) انتقد ابن تيمية حتى قال: < فهو رجل متلاعب مبتدع وأتباعه أكثر تلاعبا وبدعة منه >>.

وفي المصدر نفسه (18): << الفرقة الضالة >>. << الفرقة الخبيثة >>.

وفي الجونة (13/3): << ... وأصحابه الذين تسمموا بخبته ونصبه فاين رجب أخذ عن جماعة من أصحاب ابن تيمية الخبيث، من أشهرهم ابن قيم الجوزية لا بارك الله في تلك الطائفة آمين >>.

#### الإمام ابن القيم

قال في رسالة إلى محمد الفلاح 14 ربيع الثاني 1372هـ: < فإن لابين القيم والحنابلة هنات وأوهاما وطامات >>.

وسيق أنه ذكره ضمن أصحاب ابن تيمية ثم قال: لابارك الله في تلك الطائفة آمين .

#### الإمام الذهبي

قال في البرهان (222): << كذب والله الذهبي وافترى ... فقبح الله النواصب أعداء آل البيت الكرام >>.

وفي المصدر نفسه (223): << الذهبي الخبيث >> وفيها بعد نقل نقد الذهبي لحديث (النظر إلى على عبادة) قامت قيامته فقال: << نقدك باطل فاسد ... فقبح الله نقدا يبطل أحديث رسول الله صلى الله عليه و سلم بالهوى مع بغض آل بيته الكرام >>.

وقي الجؤنة (27/1) : << ... وأراد أن يخفي أثر النصب الكامن في نفسه ...>>.

وفي الموذن (106): << الذهبي رجل أعمى لم يشاهد خصوصية أهل الله ولا سيما من كان منهم من أهل بيت النبوة فإن الرجل عدو للصوفية وآل البيت على الإطلاق فلا ينبغي أن يلتقت إليه في هذا الباب >>.

وفي المصدر نفسه (107): < فهل أذهب الله عقلك يا ذهبي >>.

وفي الجونة (29/1): << والمقصود التنبيه على تدليس الذهبي في شأن بنس مروان بل التناقض الظاهر والتحيز الباهر >>.

وفي البرهان الجلي (98): <<... ولكن نفس الذهبي لا تسمح بالسكوت على فضيلة لعلي عليه السلام ولله در من قال لو كان قوله تعالى: (( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين )) نازلا في حق علي لقال الذهبي إنها آية ضعيفة>>. وفي الجؤنة (124/3) مثله << ... لقال الذهبي إنها آية موضوعة>>. وهذا القائل المبهم هو أحد شيوخه الحضارمة الشيعة كما صرح به في مكان آخر.

وفي فتح الملك العلي (20): <<... ولكن الذهبي إذا رأى حديثًا في فضل على عليه السلام بادر إلى إنكاره بحق أو بباطل... >>.(1)

وفي المصدر نفسه (92): << ... يدل كسايقه على جهله بمنصب النبوة وانصباغه بصبغة ابن تيمية >>.

وفي المصدر نفسه (98): << كان إذا وقع نظره عليها (2) اعترته حدة أتلفت تصوره وغضب أذهب وجدانه حتى لا يدري ما يقول وربما سب ولعن من روى فضائل على عليه السلام>>.

وفي الجؤنة (125/3) ورد عليه سؤال يستشكل صاحبه كيف يطعن الذهبي في أحاديث فضل علي رضي الله عنه وقد ألف رسالة في فضائله فأجابه الغماري بأمور منها، قال: حر... أنه ألف فيه ليجد المجال للكلام في الأحاديث الواردة في فضله ويطعن بما شاء ويرد منا شاء>>.

 <sup>(1)</sup> وقال عبد الله في تعليقه على تنزيه الشريعة (368/1): اللهجي شامي يستنكر كل رواية يشم منها واتحة تقضيل على عليه
 السلام.

<sup>(2)</sup> أي أحاديث فصل على.

## الإمام ابن أبي العز شارح الطحاوية

قال في رسالته إلى أبي خبرة بتاريخ 25 ذو القعدة 1376هـ: << ... أما كونه ناصبياً فلا يدخلك شك في ذلك >>.

## خليل المالكي صاحب المختصر

قال في الجؤنة (118/2) فإن كتابة هذا إن دل على شيء فإنما بدل على عدم إخلاص بل و على نوع من الجنون فإن بعض جمله لاينطق بمثلها المعقاء والمبرسمون ولكن هكذا الضلال والبدعة.

## عليش شارح المختصر

قال في المثنوني و البتار (323): فهذا من التهور المسقط عن درجة الاعتبار، وقبول ما يذكره صلحبه من الأخبار.

# الحافظان ابن حجر و السخاوي

قال في الموذن (97) بعد أن نقل من ترجمة على بن محمد بن وقا \_ وهو من شيوخ سند طريقة أبي الغيظ الشاذلية \_ من أنباء الغمر لابن حجر وكتاب آخر للسخاوي: << علماء الرسوم لا يعرفون أهل الخصوصية ولا ينطقون في حقهم بأحسن من هذا لا سيما من كمان

منهم من أهل الجاه والشهرة والرياسة لأن عقولهم لا تصل إلى فهم دقائق أسرارهم وقلوبهم محجوبة عن مشاهدة أنوار معارفهم.. على أن في كلام المحافظ رحمه الله معاندة وتعسفا ظاهرين >>.

وقال عن الحافظ السخاوي في البرهان (14): << ما شم لطريق الصوفية رائحة فضلا عن القطبية بل عدو لكثير من أهل الله كابن الفارض وابن سبعين وابن عربي و تلك انطانفة، وله في إكفار الشيخ الأكبر ابن العربي رضي الله عنه مجلد كبير سماه القول المنبي اعتمد فيه على فتاوى علماء الظاهر (1) أمثاله بإكفار الشيخ الأكبرو تضليله بدون ذكر علم و الدليل>>

وقال عن ابن حجر: << من أبعد الناس عن التصوف و الصوفية وكذلك تلميذه الحافظ السخاوى >> 2).

وانهمه أيضا بالشره وحب الاستكثار في فتح الملك العلي (79).

وغي الجؤنة (2002 ـ 201) بعد قول الحافظ ابن حجر عن الذي جرى بين الصحابة :

( وانظن بالصحابة في تلك الحروب أنهم كانوا فيها متأولين وللمجتهد المخطئ أجر ) هامت قيامت، ولم تقعد وعد ذلك تكذيبا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال : < فانظر إلى ما وصل إنيه القوم بسبب تقليدهم للطرق التي أسسها لهم النواصب الأقدمون وأحكموا إبرام التضنين بنها قبحهم الله>> واستمر في تهويله إلى أن قال مخاطبا الحافظ << فهل أنت

<sup>1)</sup> ق (2) وقد من حكمة على علماء الظاهر وكل من لم يتصوف من الفقهاء بالفسق وعدم التقوى .

رسول بعثت ناسخا لشريعة رسول الله عالى الله عليه و آله و سلم و مكذبها بخبره .) حج حج مخطئ في أعتذارك وعاص آثم وبمعارضتك لخبر رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم و الواقع بلا شك هو الثاني فاتق الله يا حافظ وتب إليه من هذا الورع الكلبي الذي يؤول بصاحبه إلى الكفر وتكذيب خبر الصادق المصدوق >>.

#### ابن خلدون

قال في البرهان الجلي(53):منافق.

وقال عنه في البرهان الجنب (231): من الفجار الذين لا رغبة لهم إلافي الدنيا...و الفسق الظاهر والميل إلى الأحداث وخدمة الملوك والأمراء.

وقال في قطع العروق الوردية (7):...ذلك المبتدع الخبيث.

وقال في العتب الاعلاني نعن وتق صالحا الفلاني (54) .... فإنما أسقط بذلك قدره وأبان عن غباوته وجهله.

وقال في البرهان الجني(57). بعد طعنه في ابن تيمية: ومثله في الخبث والنفاق ابن خلاون.

وقال في البرهان الجلي(١١١):...انطماس بصيرة ابن تيمية وابن خلدون وعمى قلبهما وبصرهما.

التاج السبكي صاحب الطبقات التاج السبكي صاحب الطبقات قال في رسالة إلى محمد الفلاح بتاريخ 1372/2 مجنون الأشاعرة.

# أهل الشام

قال في الجونة (5/1): << الشام هو الذي كان شوما على الإسلام كما هو معلوم >>. وفي المصدر نفسه (147/1): << القطر المشؤوم المنكوب بالنصب وعدم احترام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيته الكرام >>.

وقال في \* \* < الشوام لفرط عصبيتهم لبني أمية الظلمة ويغضهم لآل البيت الأطهار كانوا يفترون الأحاديث في فضل معاوية وأنصاره وأهل الشام، وفي نم العراق وأنصار على وآل بيته فكل ذلك من إفكهم والذي جرأهم على ذلك معاوية قبحه الله >> .

وقيل إنه لما زار الشام وأكرمه صوفيتها غير رأيه في الشام وأهله ولكننا تحن نثبت كلامه هذا لننبه على بطلاله ومخالفته للنصوص الكثيرة التي جاءت في فضل الشام وأهله لأنه ما زال مسطرا في كتبه، أما هو فأمره إلى الله إن تراجع عن ذلك وقد جاءت أحاديث كثيرة في فضل الشام و أهله منظر في كتاب فضل الشام و أهله منظر في كتاب فضل الشام و أهله مناقب الشام لابن تيمية، وقد طبعا بتحقيق الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني.

## علي القاري

قال في المثنوني والبتار" (56): << ... فإن نقله غير موثوق به لجهله بعلوم الحديث وعدم معرفته بموارد كلام أهله وكثرة الخطأ والأوهام في تصرفاته وأنقاله حتى لا تكاد تخلو له عبارة من ذلك>>.

و في المصدر نفسه (54) اتهمه بالمحسد والبغضاء الأئمة العرب وقال عن رسالته تشييع فقهاء المنفية : << أبان فيها عن جرأة خبيثة ووقاحة شنيعة .>>.

وفي رسالة له بتاريخ 27 جمادى الأولى (وليس فيها ذكر السنة): << المغفل >>.

# الحافظ المناوي

قال في الأمالي المستظرفة (2): << وهو رجل لا تحقيق معه فيما ينقل أو يقول >> وهي المصدر نفسه (14): << المناوي لا يدري ما يقول ولا يكاد ينطق بصواب فيما ينقل فلا يجوز الاعتماد عليه في شيء أصلا >>.

عبد الغني النابلسي صاحب ذخائر المواريث

قال في الجؤنة ((147/1): كذب عدو الله وافترى ونطق بما يدن عنى انفاق وموت القلب وفقدان حرمة الإسلام من القلب ...هذا المجرم قبحه الله... قبح الله الفجرة المنافقين.

من القائلين بوحدة الوجود.

يقول هذا مع أثالنابلسي

#### الحافظ السيوطي

اتهمه بالتهور في الجؤنة (209/2).

# الشوكاني

وفي الحسبة (108) نقل كلاما للشوكاني حول سنية الخطبة يوم الجمعة فتعقبه قائلا: << وهو استظهار فاسد مبني على غير برهان بل على ترهات وتمويهات وتلاعب وتقلبات... فهذا من التمويه و التلاعب بأدلة الشريعة وفق الهوى كما هو شأن هذا الرجل>>.

وفي المصدر نفسه (109): << ... لتدرك التقلب والتلاعب بالنصوص حسب الأغراض والأهواء ... فهل يبقى مع هذا ثقة أو دين>>

قال في رسالة له إلى تلميذه أبي خبرة و هي غير مؤرخة ومحفوظة عنده: << ومما يجدر التنبيه عليه أن الشوكاني رجل متلاعب بالنصوص والأدلة فلا تغتر بقوله ولا بد، فإنه يتقلب >>.

# البدر العيني الحنفي

قال في تبيين تلبيس المفتري (139): لايدري الحديث...صنعته نقل الفروع وإعراب الكلمات من متعصبة الحنفية...وأنس لحنفي تحوي مؤرخ جاهل بما سوى ذلك أن يعرف الصحيح من المكذوب من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

#### ولي الله الدهلوي

قال في جؤنة العطار (100/2-101): مختل العقل يأتي في كتبه بهذاياتات الاتقهم وتناقضات لا تعقل...مجنون ساقط من درجة الاعتبار.

وقال في رسالة إلى بو خبزة بتاريخ الجمعة ١٥رمضان ١٥٦٥ :عنده ضرب من الجنون والبدعة...خبيث الباطن.

## العلامة صديق حسن خان

حكى عن صديق حسن خان كلاما حول عدم شرطية خطبة الجمعة، في الحسبة (110) شم قال ( و هذا الدليل الفاسد يستعمله هذا الرجل في كل سا يريد إنكاره وهو أفسد كلام ينطق به متكلم في الشريعة)

## الإمام محمد بن عبد الوهاب

قال في الجؤنة (1/5): <<... ويكفي أن قرن الشيطان النجدي وأدبابه سن أولاد أفكار البن تياية ولا يخفى شرهم وعظيم ضررهم على الإسلام وأهله>>.

وفي المصدر نفسه (94/2) تحدث عن النجديين وسماهم القرنيين وقال عن محمد بن عيد الرهاب رحمه الله: << باذر مذهبهم الفاسد شيخ المضلين بعد ابن تيمية>> (١).

وقال في البرهان الجلي(57)عن ابن تيمية (ويكفي أن أخرج الله تعالى من صلب أفكاره المخبيئة قرن الشيطان و أتباعه كلاب النار و شر من تحت أديم السماء الذين ملؤوا الكون ظنمة و سودوا وجهه بالجرائم والعظائم في كل مكان)

<sup>(1)</sup> ومثله ما قاله أخوه عبد الحى فى كتاب "التيمم" (ص 55 - 56 - 57): << والوهابية أتباع قرن الشيطان... أبعد الناس عن الدين وعن كل خلق كريم ... وقد كان للعلامة المطلع السيد محمد زاهد الكوثري واتعلامة السيد يوسف الدجوي رحمهما الله تعالى وشقيقي السيد عبد الله مع هؤلاء الأنذال صولات موفقة في إيطال دعوتهم تلك و إثبات ضلالهم وقسقهم ...>>. وقال في الهامش: << وتلاعبهم واتباعهم للهوى أمر معنوم معروف نكل من خير أحوال أولنك المارقين >>.

## الشيخ رشيد رضا

قال في رسالة إلى أبي خبرة ، غير مؤرخة :«لادين له أصلا فلا عبرة به أصلا.» و في رسالة إلى تلميذه التليدي، كما في ترجمته (71): كفره مع آخرين.

# العلامة عبد الله كنون

قال في رسالة إلى أبي خبزة رقم 26: الكذاب الوضاع

# الشيخ جمال الدين القاسمي

قال في رسالة إلى أبي خبزة غير مؤرخة و هي محفوظة عنده برقم 29: << شامي ناصبي وعنده انحراف في الفهم >>.

# الشيخ محب الدين الخطيب

وصفه في رسالته إلى أبي خبزة بتاريخ رجب 1378هـ بـ: << محب الطيس . الخطيب>>.

# الشيخ الإبراهيمي و عبد الحميد بن باديس

قال في رسالته إلى أبي خيزة بتاريخ: 16 جمادى الأولى 1374 هـ: << والبتير الإبراهيمي وعبد الحميد بن باديس من بابة ابن العربي العلوي في نشر معالم الوهابية ومحارية الحق والقصيلة باسم الدين والسنة، و من بغض عبد الحميد بن باديس وتمسكه بعداوة أهل البيت طبعه لذلك الكتاب الخبيث كمصنفه "العواصم من القواصم " لابن العربي المعافري الناصبي الخبيث >>.

# الشبيخ حامد الفقي

قال في الجؤنة (78/3): << المبتدع الخبيث الضال بل الكافر المشرك عدو الله حامد الفقي لعنه الله ... الكافر البليد>>.

وفي المصدر نفسه (3/88) انتقده في بعض كتاباته حتى قال: << فأتى بالمحال الذي لا يسطره إلا مجنون أو حمار مثله ... الحمار المبتدع الضال>>.

وفي المصدر نفسه (81/3) قال منتقدا حامدا الفقي في ضبطه لاسم (حران) بالكسر: < فضبطها بكسر الحاء مع كونها بالفتح أشهر من كفره وضلاله لعنه الله لاسيما وهي بلد إمامه اين تيمية الحراني الذي على قفاه يجمع حطام الدنيا وبسبب التقرب إلى أتباعه القرنيين

يكفر بالله العظيم ويقع في سيد الخلق صلى الله عليه و آله وسلم بما لا ينطق به كافر أصلى ولا يصدر إلا من نذل لنيم دنيء ساقط الأصل و الخلق كالفقي لعنه الله >>.

وفي المصدر نفسه (86/3): << أما هذا اللعين الدنيء فلا يشك في كفره إلا جاهل به أو كافر مثله لعنه الله >>.

وفي المصدر نفسه «من أباد الحمر.»

وفي المصدر نفسه (87/3): << الحيوان الأبلد الأجهل >> << فاعجب لقلة حياء هذا الحمار وصفاقة وجهه إذ يتسب نفسه إلى العلم قبعه الله >>.

وقي قطع العروق الوردية (1): << المرتد المجرم حامد الفقي >>.

# الشيخ تقي الدين الهلالي

قال في رسالته إلى أبي خيزة من آزمور بتاريخ 3 محرم 1372هـ: << والهلالي رجل جاهل عنيد مبتدع >>.

# الشيخ الألباني إمام عصره

قَالَ في رسالة إلى أبي خبرة بتاريخ 29 صفر 1380هـ: < خبيث الطبع وهابي تيمي جلد عنيد فاق عناده كل عناد ... خبث مذهبه >>.

وقال في رسالة أخرى أرسلها له أيضا بتاريخ 22 ربيع الأول 1380 :<< عدو الله 45

#### المالكية

قال في رسالة إلى بو خيزة مؤرخة في السبت 27 جمادى الاأما كتب المالكية فأشبه شيء بكتب القانون وأعنى كتب الإسلام يقصد الكتب المعتبرة عندهم أما كتب الضلال كالعمل الفاسد والزقاق والمقاق فتلك ليست من دين الإسلام في شيء وهي التي أفتينا بأنه يجوز الإستجمار بها ككتب المنطق والقلسفة.

وقال في الجؤنة (62/3) أو هذا حكم كتب المالكية المغاربة المتأخرين كالزهاق وانعمل الفاسد وأمثال ذلك مما هو ليس من دين الإسلام في شيء ، قبح الله تلك الكتب وأصحابها . به وقال في البحر العميق (48)، وهو يتحدث عن نفسه بضمير الغائب كتب العمل المطنق و الشوازل وشروح التحفة والزقاقية وأمثالها ، يتقذر من رؤيتها كتقذره من التجاسات و العفونات . . ويعد كتب القانون أفضل من هذه الكتب ويرى جواز الاستجمار بهذه الكتب إذا تجردت من ذكر الله تعالى واسم رسوله صلى الله عليه وسلم . به

#### الحنفية

قال في تبيين تنبيس المفتري (59) مخاطبا الحنفية واقسم بالله بارا غير حانث ان لو بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فخاطبكم شفاها أن أبا حنيفة مخطيء لكفرتم به ولردتم رسالته عليه كما تردون الآن شريعته وسنته بهذا التلاعب المخزي. >

أرب وقال (ص 1,7 منه)، مخاطبا الكوتري: مع أن مخازي أخباره ملائث الدفاتر وسودت المجددات ووجوه أصحابهم والسيما الطبقة الأولى من أصحاب معبوده الأكبر مما هو متداول معروف حتى في كتب النوادر والأسمار. ≫

وقال (ص85هنه): حتى يخيل للناظر في مذهبهم وكتب أصولهم أنهم قوم متلاعبون.

# الشيخ عبد الحي الكتاني صاحب فهرس الفهارس

قال في كثنف الستار المسبلة (28/27): الشيخ اللوطي الجاسوس تارك الصوم والصلاة قاتل الأرواح سفّاك الدماء سارق الكتب والأموال ناتك النساء و العيال قبصه الله وقطع زبره وأراح منه الأطياز وأغرقه في بحور من الخراء آمين...>>

رولعل الشيخ إذ كتب هذه الجملة كان مشغول الفكر بعورة من عورات المسلمين إم يتقن إبلاغها على وجه الإفساد للحكام أو كان مشوش الخاطر بولد أخلف معه الوعد وذهب إلى غيره من اللوطيين حتى أذهله عن الصواب وأفقده رشده ففاه بهذا الهذيان وقد يكون هذا من الإفراط في نيك العيال فإنه يورث خللا في العقل وكسوفا في الوجه وقد يكون هذا من تأثير رائحة الخرا على القوة المفكرة،فإن لخرا طيز العيال وخصوصا أولاد اليهود تأثيرا عظيما على المخيلة. ≫

وقال في (ص 31 منه):..عبد الحي الخبيث المجرم...أبها الخنزير ... ولو كنت في بلدك فاس لفسوت عليك يا ابن الكلب، لا والله بل فسوتي أشرف منك يا مؤذي المسلمين يا عاق يا زنديق يا ملحد يا جاسوس با لوطي يا خنزبر.

وقال (ص17 منه): ﴿ والمقصود أن مخازي هذا الحيوان لم يسمع بعثنها في الجنس البشري . . >>

وقال عن بعض ما ذكره عبد المي في فهرس الفهارس (ص36- منه): ﴿ لايصدر الا من قحبة فاجرة. >>

فاقراً هذا وتعجب للصوفي المنور القلب و السريرة ذي الأخلاق العالية الذي بَشَرَّم أَسُوه بِالفَتِح الأُكبر.و هكذا فلتكت التربية و التسليك والفتح الجَّالًا الله منه ومن تربيته وتسليكه

المنحرف الذي ما علمه حتى آداب الكلام، التي يتنزد عنها العامة فضلا عن طلبة العلم فض عن العلم فض

وإن تعجب فاعجب لتناقض هذا المتلون كالمرباء، فقد قال عن عبد الحي في المثنود . " (67): صديقنا العلامة المحدث.

## إخوته الاشقاء

بل لم يسلم منه حتى إخوته من الأب والأم كالزمزمي وعبد العزيز وبني عمه فقال ف رسالة بعثها إلى أبي خبزة - وما زالت محفوظة عنده برقم 29 - عن كثير منهم: حسن ألف مرة شيطاتهم المحيح ومن كان على شاكلته كالزمزمي شقيقي و عبد العزيد الجاسوس الفائن >>. بل ألف كتابا مفردا في الرد على إخوته سماه حقيبة الغرائب وركيد العجانب. "

# أخوه عبد العزيز

قال عنه في الجؤنة (110/3): كان يتجسس لصالح فرنسا وانسه خانن والصديق الأكم للماكم الفرنسي.

. ووصفه في الجؤنة (99//3) بالجهل والكذب والسرقة والخيانة للإسلام والمسلي ومحية الكفار والنصح لهم وإذاية المسلمين.

وَ الله الله وَ الأَغْلَطُ المضحكة . ﴿ وَ الله وَ عَلَيْهِ الله الله الله وَ النَّفَاقُ وَ النَّفَاقُ وَ النَّفَاقُ وَ الْمُغْلَطُ المضحكة . ﴿ وَالنَّفَاقُ وَالْمُغَالَطُهُ وَالْأَغْلُطُ المضحكة . ﴿ وَالنَّفَاقُ وَالْمُغَالَطُهُ وَالْأَغْلُطُ المضحكة . ﴿ وَالنَّفَاقُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وقال ص178 منه ): الدجال.

وقال (ص217 - منه ): سرق بعض الخونة زوائدنا في الأحاديث المتواترة وجعلها زوائدنه على الكتاب المذكور. أي الازهار المتناثرة - .

وهذا الكتاب مطبوع باسم عبد العزيز فتنبه.

وهال (ص99 منه) عن كتابه مسالك الدلالة بسطا عليه بعض الجهلة إن لم نقل أجهل خلق الله بالفقه وأخذ منه ما سماه شرحا على المقدمة العشماوية . وأظن أن هذا الخلق الذي طبع عليه من الكذب وما إليه هو الذي حمله على التأليف في الدفاع عن بعض الكذابين، لأنهما إخوان في الكذب، وزاد هذا الحاضر الخيائة للإسلام و المسلمين ومحبة الكفارو النصح لهم واذاية المسلمين .

قنت يشير بهذا الكلام إلى كتاب عيد العزيز الباحث عن على الطعن في الحارث أي الأعور، وقد انتقده الالباني، مما جعله يؤلف كتابا آخر سماه بين نكث الفاكث المتعدي بتضعيف المارث رادا على الالباني، وإنا عازم بحول الله وقوته على نقض هذا الكتاب نقدا علميا ليحيى من حيى على بينة ويهلك من هلك عن بينة.

واتهمه في رسالة إلى بو خبزة (رقم 35)بسرقة كتابه مطابقة الحال الحاضرة و ادعى تأيفه و العجيب و الغريب أن أخاه الزمزمي يتهم أحمد ايضا بسرقة هذا الكتاب.

# أخوه الزمزمي

قال عنه في الجونة (181/3): بعض أهل الجهل و العناد الذي قاق عناده عناد أبي جهل وجهله.

وفي شن الغارة (38) وصفة بالجهل النام والقصور الشامل المطلق العام .

وفي الجؤنة (97/3-98-99) كفره وضلله وسبه وشتمه وتهجم عليه تهجما انذل من نهجم الغرزدق على جرير.

# إخوته الزمزمي و عبد الحي وعبد العزيز

قال عن الزمزمي في الجؤنة (3/103): ...بعض من سلبه الله عقله وايمانه ...جهل مفرط وعناد وحمق وفجور، فصار أجن من كل مجنون على وجه الأرض وجر معه ببراعته في الشيطنة حدودين فاجرين أحمقين كافرين بنعم الله وتعمنا اه. يقصد عبد الحي وعبد العزيز ، كما يفهم من السياق و صرح به أبو خبزة في تعليقه على الجؤنة.

# ابن عمته وزوج أخته محمد بن عبد الصمد امحيح

كفره وبدعه وضلله وسبه واستهزأ به جدا جدا، بل قال في الجؤنة (205/2): اكفر من كل احد واحقر من الحيوانات.

زوج بنت عمته احمد البركة الغماري

قال في الجونة (254-256): البو جهل القرن الرابع عشر رأس الكفرة المشركين وأعدى عدو الله ذلك اللعين... الكافر المرتد المباح الام لعنه الله ما أكفره بالله وأشد عبادته لمالك وشركه بالله تعالى مع جهله النام ووقاحته التي تجاوزت وقاحة القحاب الزانيات.

وقال فيها أيضا (ص256): أجهل من حمار، وأكفر من إبليس عجل الله به إلى أمه الهاوية فإنه اليوم على فراش الهلاك، ولولا طعنه في السن وبلوغه سن التسعين تقريبا لقلت إنه الدجال فإنه على صورته و صورة الشيطان معا، لعن الله الثلاثة أعني هذا الكافر وأخويه الدجال و الشيطان.

# قرينه في الضلال: الكوثري

قال في تبيين تلبيس المغتري محمد زاهد الكوثري(124):وهذا والله أكبر دليل على فراغ قلب صاحب هذه المقالة من الإيمان وانه شيطان بعث للتلاعب بدين الاسلام وهو أوضح برهان على صدق ما قلناه مرارا من انه على استعداد للكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم ورد قوله لو شافهه بخطا أبي حنيفة.

#### فصل

وفي مقابل طعنه في صحابة رسول الله وأنمة الإسلام دافع عن مجموعة من الهلكى أمثاله فقال في الجؤثة (277/2) بعد أن نقل أن ابن الزبير رضي الله عنه كتب إلى مصعب يقتل عمرة بنت النعمان لما رفضت البراءة من زوجها المختار بن أبي عبيد الدجال المشهور

الذي ادعى النبوة حيث قال: << فكيف بمؤمنة من أجل أنها لم تتبرأ من زوجها المسلم وقد مات >>. وقد علق على هذا الشيخ أبو خبرة قائلا: << كيف وقد ادعى النبوة وورد فيه وفي الحجاج حديث مشهور، ولكن يشفع له عند المؤلف أنه قتل ابن زياد قائل الحسين >>.

كما دافع عن الحميري الرافضي المتهم بالزندقة والمروق. قال في الجونية (268/2): << وقد ألصقوا (1) بالسيد الحميري من التهم بالزندقة والإلحاد والقول بالرجعة ما شاء لهم بغضهم لأمثاله >>.

وفي المصدر نفسه (269/2): << ... السيد المميري بدّعوه وزندقوه و ما رأوه أهملا لأن يروى عنه و حكوا عنه حكايات لفقوها في التصريح بالرجعة مع أن شعره صريح في تكذيب ذلك والإيمان بما يؤمن به المسلمون عامة>>. وقد علق نشيخ أبو خبزة على نك قائلا: << ديوانه مطبوع وفيه ما ذكروا ... وكذلك القول بالرجعة مذكور في شعره بصراحة>>

وقال في الجؤثة (12/3 ـ 13) مدافعا عن أحد الروافض بعد أن حكى أن أبا حفص العكبري كان لا بكلم من يكلم رافضيا وكان إذا مات رجل من الرافضة فبنغه (أن رجلا) أن باع له كفنا أو غاسلا غسله أو حاملا حمله هجره على ذلك: <<قلت: وهذا غلو وإسراف بل خرف وجنون يدل على ما بلغ إليه النعصب في نفوسهم على آل البيت وشيعتهم ...>>.

اي النواعب.

<sup>(\*)</sup> هنا مقدار كلمة غير واضحة ولعل الصواب ما شناه

وهو في سائر كتبه بنقل من كتب الروافض ويثني عليهم ولا عجب في ذلك فإن لمه شيوخا مدنسين بالرفض،كماسياتي.

ولنختم هذا الباب بنصيصة نوجهها إلى ذلك المصري صاحب تنبيه المسلم، غير المحمود فعله:

يا من تريد إعادة طبع كتب أبي الغيظ و تسعى جاهدا لجمعها وقد زرت المغرب باحثا عنها، فخيبك الله وأنت حقيق بذلك، وستحمل في عنقك هذا الطعن و انتعدي والنهش في أعراض الصحابة و تابعيهم وعلماء الأمة وستحمل أوزاره وأوزارا مع أوزاره بسعيك الحثيث في إحياء هذا المقوات، وأن يحيى بإذن الله تعالى، ومن أحيى أرضا ميتة فهي له، وإن سعيك في إخراج هذا الظلام يدل على موافقتك له ورضاك بما فيه.

فويل نك غدا من صحابة رسول الله وأنمة المسلمين، وسيعلم الظالمون أي منقلب ينقلبون، وسيعلم الظالمون أي منقلب ينقلبون، وصلى الله على من قال: (من عمل سينة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة).

# الفصل الثاني المعاداته الباطلة و أهواؤه الفاسدة

تربى أحمد الغماري كما هو معلوم في أكناف الزاوية الشاذلية الصديقية التي كان أبوه شيخا لها وأثرت فيه هذه التربية غاية التأثير وانعكست على تفكيره و سلوكياته حتى صار شديد الاعتقاد في التصوف والمتصوفة بل وفي الاتحاديين والحلوليين و المجاذيب، ثم لما انتقل إلى القاهرة كطالب بالأزهر ظل على اتصال دائم بالزاوية الشاذلية و مريديها الأيق أن تقرأ بفتح الميم - كما اتصل بكثير من الاتحاديين القائلين بوحدة الوجود وجالسهم وعاشرهم حتى تلوث فكره بهذه العقيدة الكفرية.

زد على هذا مخالطته لليمنيين من آل السقاع و الأهدل الزيديين و الحضارمة الشيعة بالأزهر وتتلمذ على بعضهم كعبد الحسين - قبح الله اسما كهذا - شرف الدين اللبنساني الرافضي، وله كتاب سماه: " أبوهريرة شيخ المضيرة "، وكمحسن الأمين العاملي اللبناني الرافضي صاحب " الحصون المنيعة في رد ما أورده صاحب المنار في حق الشيعة " و كشف الارتياب في الرد على محمد بن عبد الوهاب " و " أعيان الشيعة "، وقد ذكر أحمد الغماري في المجلد الخامس منه ونقل من كتابه " فتح الملك العلي ، وكمحمد انحسين آل كاشف الغطاء العراقي الرافضي وهو من مجتهديهم وصاحب " أصل الشيعة و أصولها وقد طبع أكثر من العراقي الرافضي وهو من مجتهديهم وصاحب " أصل الشيعة و أصولها وقد طبع أكثر من

عشرين مرة، وكمحمد بن عقبل الحضرمي الزيدي صاحب " النصائح الكافية لمن يتولى معاوية أو وهذا انكتاب كان أحمد الغماري يوزعه على الناس وينصح بقراءته، بل إنه تعاون مع جماعة من انشيعة في طبع كتاب " الروض النضير " و " شرح مسند الإمام زيد " و قرظه لهم مع غيرد.

كل هذه العوامل أثرت فيه وساهست في تبلور عقليته وعقيدته التي يمكن بإيجاز أن نلخصها فيما يلي:

- تفويض في الصفات.
- رفض و غلو في آل البيت رضي الله عنهم.
  - صوفية اتحادية قبورية خرافية غانية جدا.

أما عن مذهبه في الصفات فهو على رأي المذهب المعروف بالمفوضة، و هو مذهب تبناد كثير من المتكلمين والصوفية و يقوم على مبدإ عدم التأويل وعدم الإثبات في الصفات و تفويض علمها إلى الله، وهو مذهب مبتدع لأن السلف إنما يفوضون في الكيفية ويثبتون المعنى كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، أما المفوضة وإن لم يتعرضوا للتأويل لكنهم عطلوها ونقوها، قال الغماري في البحر العميق (40) مترجما لنفسه: << وعقيدته هي عقيدة السلف الصالح ومحققي الصوفية رضي الله عنهم وهي التفويض في المتشابه من الصفات مع التنزيه وعدم التأويل ويرى ما عدا هذا بدعة وضلالا>>.

# عقيدته في الصحابة

يرى أن عليا أقضل الصحابة وأعلمهم بل له فيه غلو سنيع وفي المقابل طعن في جماعة منهم كما تقدم وكفرهم.

بل لا يرى عدالة جميع الصحابة كما هو مذهب أهل السنة والجماعة.

قال في الجؤنة (275/2): << ... وهذا مما يسد على القوم مسائكهم ويفسد عليهم ما أسسوه من عدالة كل من سموه صحابيا باصطلاحهم وعرفهم >>.

فال في الإقليد (545) عند تفسيره للآية ((يا أيها الذين أمنوا ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا)): << وفي الآية دلالة على وجود الفساق في الصحابة وأنهم ليسوا كلهم عدول و هذا مما لا يتك فيه عاقل ومن قال ذاتك من أهل الأصول و الكلام فمصدره غرض فاسد لتأسيس مذهب النواصب وإثبات عدالة أعداء على وآل بينه الأطهار>>.

وفي المصدر نفسه (546): << فدعوى أن جميعهم عدول مناقض للآيات و الأصاديث ومجابه للواقع دافع في صدر المقيقة بدون حجة ولا برهان ولكن النواصب قوم بهت يجابهون الواقع و يعكسون الحقائق ويموهون على البسطاء بألفاظ معسولة ظاهرها الإيمان والاحترام وباطنها الدس والنفاق والنصب والشقاق >>.

قال متحدثًا عن نفسه في البحر العميق (40/1): << و يعتقد أن أفضل هذه الأمة على الإطلاق بعد تبيها صلى الله عليه وآله وسلم ابنته فاطمة وولداها الحسن والحسين وأبوهما على رضي الله عنهم أجمعين لأنه إن كانت الفضيلة بالنب فهم أشرف الخلق نسبا وإن كانت

بالصحبة فهم أعرق الصحابة فيهاوإن كانت بالعلم فهم معدنه ومن صدورهم تتفجر منابعه وأعلم الصحابة على الاطلاق على عليه السلام >>.

قال في رسالته إلى أبي خبرة بتاريخ 25 ذو القعدة 1376هـ: << وأعدل الأقوال في التفضيل ما قاله الشيخ الأكبر ونقله عنه الألوسي في التفسير من أن الترتيب بين الخلفاء الأربعة هو كذلك في الخلافة لأن بذلك سبق علم الله وأما في التفضيل والخلافة الباطنية التي هي القطبية والتي هي اللب للخلافة الظاهرة فأولهم فيها على عليه السلام ففي زمن الثلاثة كائت الخلافة الباطنية لعلى والظاهرة للثلاثية فلما وصلت إليه جمع بين الخلافة الظاهرة والباطنية وأنا في اعتقادي أفضل الناس بعد رسول الله ابتته فاطمة ثم على ثم الحسن والحسين وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر وعمر وعثمان الخ... >>.

وقال في البرهان (216): << أعلم الصحابة و أعرفهم بالله في عصره على بن ابي طالب... افضل الصحابة في عصره واعرفهم بالله تعالى وعميد اهل بيت النبوة و باب مدينة العلم واخا النبي صلى الله عليه وسلم وخليفته الباطني وموضع علمه وسره و مرجع الصوفية و مدد الأولياء >>.

وفي المصدر نفسه (54) : < ... على أعلم الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم كما كان هارون اعلم بنى اسرائيل بعد موسى عليهما السلام >>.

وفي المصدر نفسه (95 ــ 96): << وأما المشهادة فإن آثار على عليه السلام في العلم ظاهرة للعيان وبطون الدفاتر عامرة بالنقل عنه في التفسير والحديث والفقه والقضاء والفرائض وأحكام البغاة والحكم والأمثال والآداب واللغة والخطب والحقائق العرفانية والتوحيد

والتاريخ والإخبار بالمغيبات عن العرش غما دونه من السماوات و الأرضين والملائكة والجن والأمم الماضية وأخبار الفيامة و الموقف والأمم الماضية وأخبار الفيامة و الموقف والجنة والنار وغير ذلك مما لا يوجد عشر عشره بالإضافة عشر مرات عن أبي بكر رضي الله عنه يل وسائر الصحابة رضي الله عنهم معه... وكذلك أسرار الحروف والأسماء وعلوم الجداول والتصرف بها مما افرد بالتائيف انما نقلت عن على وآل بيته الكرام، ولم ينقل في شيء مما ذكر حرف واحد عن ابي بكر رضي الله عنه >>.

وقال في البرهان ايضا (89): أن عليا انفرد من بين سائر الصحابة بالشجاعة والقصاحة وبسط اليد في العلم الظاهر و الباطن وحل المشكلات وغك المعضلات وتقسير القرآن العظيم و التضلع في علومه والاطلاع على الاسرار واستخراج درره واستنباط الفوائد منه واستحضار الجواب عن الاسئلة في كل الفنون مع السرعة والتكلم في الحقائق العرفانية في الشياه هذا وامثاله. وإن شاركه بعضهم كحديقة وابن مسعود وابن عباس في بعضها الا انهم لم يبلغوا في ذلك البعض بمفرده عشرمبلغ على عليه السلام..وذلك لايوجد مثله ولا عشره في ابي بكر رضى الله عنه.>>

وأفضل ما نرد به على هذا الغلو ما قاله على رضى الله عنه:

روى ابن أبي عاصم في السنة (984) وقال العلامة الألباشي: إستاده حسن، عن على قال : ( يهلك في رجلان مفرط في حبى و مفرط في بغضي ).

وروى \_أيضا بسنده\_ (993) وحسنه الشيخ الألباني عن علي قال في من يفضله على أبي بكر وعمر : << من قال شيئا من هذا فهو مفتر، عليه ما على المفتري، إن خيرة الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر >>.

وأخرج عبد الله بن أحمد وقال الشيخ الألباني: إسناده صحيح عن على رضي الله عنه قال: << خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر >>.

وروى ابن ماجه و ابن أبي عاصم وصححه الشيخ الأنباني عن على قال رضى الله عنه: << ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها ؟ أبو بكر وعسر >>.

أما ما قاته في نفي العدالة عن بعض الصحابة رضي الله عنهم فهذا خلاف سا عليه الهل السنة و الجماعة.

قال ابن عبد البر في مقدمة الإستيعاب (4/1-5): << ثبت عدالة جميعهم بثناء الله عز وجل عنيهم وثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعدل ممن ارتضاد الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصرته ولا تزكية أفضل من ذلك ولا تحديل أكمل منها >>.

قال ابن الصلاح في علوم الحديث (ص 301مع التقييد و الايضاح): << وللصحابة بأسرهم خصيصة وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم بل ذلك أمر مفروغ عنه لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب وانسنة وإجماع من يعتد بهم في الإجماع من الأمة>>.

وقال ابن كثير في اختصار علوم الحديث (181): << والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة وانجماعة >> ثم قال : << وقول المعتزلة الصحابة عدول إلا من قاتل عليا قول باطلا مردود >>.

وقال الذهبي في الرجال المتكلم فيهم بما لايوجب الرد(ص4): << فأما الصحابة رضي الله عنهم فيساطهم مطوي و إن جرى ما جرى، إذ على عدالتهم وقبول ما نقلوه العمل وبه ندين الله تعالى >>.

وقال الحافظ ابن حجر في الاصابة (10/1): اتفق اهل السنة على أن الجميع عدول، و لم يخالف في ذلك الاشذوذ من المبتدعة.

والمزيد من التفصيل انظر \_ غير مأمور \_ " الصحابة ومكانتهم في الإسلام " النور الأميني، و "اعتقاد أهل السنة في الصحابة " لمحمد الوهيبي.

## خرافيته وتصريحه بوحدة الوجود

وقبل أن نسوق أقواله الصريحة في وحدة الوجود رأيت أن أصدر هذا الباب بكلام له في الجؤنة (127/1) قد يتبادر إلى ذهن قارئه أنه ينفي القول بوحدة الوجود، ثم أبين المقصود من كلامه، قال: << ... والمقصود أن هؤلاء مرقوا من الدين بسبب وحدة الوجود ...>>. فسأمنت جيدا وقرأت الكلام مرارا من أوله فتبين لي أنه يدم من خاص في الوحدة بالعقل حيث قال: << وحدة الوجود لا تدرك بالعلم و إنما تدرك بالذوق وما خاص فيها أحد بعقله إلا وألحد ومرق من الدين غالبا وقد شاهدت من قوم تعلقوا بها مروقا من الدين ...>> وبدأ يحكي بعض الدكايات عمن خاص في الوحدة بعقله، أما من خاص فيها بالذوق فلا لوم عليه كما سيأتي صريحا في كلامه.

قال ابن القيم كما في مختصر الصواعق المرسلة (181/2) عند قوله تعالى: ((فئم وجه الله)): (وليست تلك الجهات قبلة لله فكيف يقال أي وجهتموها واستقبلتموها فهي قبلة الله) عنق أحمد الغماري على نسخته من مختصر الصواعق - و من خطه أنقل - : << ببل هو وجه الله حقيقة و هذا مقتضى قوله تعالى: ((هو الأول والآخر والظاهر)) وهذا يهدم مذهب المصنف وغيره ويصرح بوحدة الوجود التي هي الحق في المسألة.

و في المصدر نفسه (221/2) عند قوله تعالى: (( وسخر لكم ما في السماوات و ما في الأرض جميعا منه )) علق أحمد الغماري قائلا: << هذه الآية الكريمة صريحة في الوحدة التي هي الحق في باب التوحيد و التي أجمع عليها العارفون بالله تعالى >>.

وفي المصدر نفسه (230/2) عند قوله صلى الله عليه وسلم ــ الذي أورده ابن القيم (فيقولون أنت ربنا) علق أحمد الغماري قائلا: << فهو سبحاته ظاهر بكل مظهر كل ما تراه يعينك هو هو سيحانه>>.

وفي نسخته من فتاوى شيخ الإسلام (71) طبعة المنار عند كلام ابن تيمية عن افتراق الناس في العلو أورد ثلاثة أقوالا ثم قال: << القول الرابع: قول من يقول إن الله بذاته فوق العالم وهو بذاته في كل مكان، وهذا قول طوانف من أهل الكلام والتصوف كأبي معاذ وأمثاله.>> علق أحمد الغماري في الحاشية قائلا \_ و من خطه أنقل \_ : << وهو الذي تقتضيه ظواهر الآيات وهو الحق إن شاء الله تعالى >>.

<sup>(</sup>١)(٤) وهي ما زالت محفوظة عند تلميذه أبي خيزة

وفي البرهان الجلي (224 ـ 225) نقل مقرا عن الشاذلي أن أبنا صغيرا لشيخه أبن مشيش كأشفه لما هم بالسؤال عن الاسم الأعظم قائلا: << يا أبا الحسن ليس الشأن أن تعرف الاسم، فتبسم الأستاذ وقال لي أجابك عنا ولدنا>>.

وفي الإقليد (543) بعد قوله تعالى: (( وتعزروه و توقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا)) قال: << في اتحاد هذه الضمائر العائدة على الله ورسوله سر يطمه العلماء بالله أهل التوحيد الفاص (۱) وقد زاد الله تعالى لهذا السر بياتا و إيضاحا وتصريحا (( إن الذين يبايعونك إنسا يبايعون الله )) ثم دفع توهم إرادة المعنى المجازي فقال (( يد الله فوق أيديهم )) و ما كان فوق أيديهم وقت المبايعة إلا يد الذبي صلى الله تعالى عليه وآلمه وسلم وإلى هذا أشار الله تعالى بقوله في أول السورة ((إنا فتحنا لك فتحا مبينا )) أي فعرفناك أنت وأنك ليس غيرنا>>.

قلت: هذا تصريح بالعقيدة الكفرية وحدة الوجود وأن الله ليس غير محمد صلى الله عليه وسلم.

وفي المصدر نفسه (542) بعد قوله تعالى ((إنا أرساناك شاهدا)) قال: < على أمتك و الشاهد لا يشهد إلا بما رأى وشاهد فهو صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حاضر في كل مكان و زمان يشاهد أعمال أمته ليؤدي شهادته وهذه المسأنة قد ألف فيها النوري الحلبي

<sup>(1)</sup> أي توحيد أهل وحدة الوجود.

رسالته المعروفة بتعريض اهل الايمان بان النبي صلى الله عليه وسلم موجود في كل زمان و مكان ولفا عليها استدراكات وتكميلات نرجو الله تعالى ابرازها للوجود بالاكمال>>.

ورسالة الحلبي هذه قال الشيخ ابو خبرة عنها: توجد بخط المؤلف بخرائلة تطوان وقد طبعت و لاقيمة لها.

قلت: هذه أيضا عقيدة صوفية خرافية تؤدي إلى وحدة الوجود.

وفي المصدر نفسه (528) بعد قوله تعالى (( الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بامره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر ما في السماوات و ما في الأرض جميعا منه )) قال: << حتى تعلموا أنه لا وجود لغيره وأنه سبحانه الأول والآخر والظاهر والباطن ((إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون )) فيعلمون أنه لا وجود لغيره وجودا حقيقيا وأن الله تعالى وحده فكيف يعبدون معه من لا وجود له >>.

وقال في رسالة إلى تلميذه التليدي تشرها هذا الأخير في ترجمة أحمد (74): << فهو معنا بذاته في حين كونه فوق العرش بذاته وتحت الأرض السابعة بذاته ... المعية الذاتية والفوقية الذاتية >>.

وقال في الإقليد (559) بعد قوله تعالى: << (( فلولا إذا بلغت )) الروح (( الحلقوم وأنتم حيننذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم )) قرب بعلمه تعالى لا بعلمه كما يفتريه المؤولة الضالون >>. علق الشيخ أبو خبزة على هذا الكلام في الهامش قائلا: تأمل طعن المؤلف على مفسري السلف من الصحابة ومن بعدهم الذين فسروا آيات القرب والمعية بمعية العلم كما بين

الله مراده في القرآن أيضا ولكن المؤلف يزعم أن القرب بذاته حتى يتأتى له الاستدلال بها على وحدة الوجود وقد صرح يهذا الاستدلال في كثير من كلامه.

قال في الجؤنية (241/3): << سألني بعض الصوفية عن قولهم: لا يكون الصديق صديقا حتى يشهد فيه سبعون صديقا بأنه زنديق... فأجبته بأن المراد بالصديقين الشاهدين غير الصديق المشهود عليسه فالصديقون الشاهدون هم صديقوا الظاهر وهم العباد والزهاد والاتقياء الصالحون والعلماء العاملون بظاهر الشريعة في نظرهم واعتقادهم ونظر الناس واعتقادهم فيهم وإن كمانوا في الواقع ليسوا بصديقين ولا حاموا حول الصديقية ولا شموا رائحتها، والصديق المشهود عليه بالزندقة هو الصديق الحقيقي و هو الصوفي الكامل العارف بالله تعالى الغريق في بحر الوحدة فإنه لا يصل إلى مقام الصديقية حتى يفنى عن الوجود وعما فيه ولا يرى إلا الله تعالى وتظهر عليه أنوار الوحدة وأسرار المعرفة ومقامات الفناء فعند ذاك يبوح لا محالة بما في آنيته أحب أم كره لغلبة حال السكر عليه، فإذا دام على ذلك واشتهر به وشاع عنه شهد عليه الفقهاء والعباد الصالحون بالزندقة لبعدهم عن هذا المقام وجهلهم به وبالله تعالى تمام الجهل كما هو حالهم مع كبار العارفين كالحلاج وابن عربى وابن سبعين وابن الفارض والششتري وأمثالهم، فإن جل الفقهاء يشهدون عليهم بالإلحباد والزندقة و القول بالحلول والاتحاد، وقد ألف الحافظ السخاوي مجلدا حافلا في إكفار الشيخ محي الدين بن عربي رضي الله عنه سماه " القول المنبي في ترجمة ابن العربي " لم يورد شيوخه وشيوخهم كالبلقيني والعراقي والحافظ ابن حجر وأمثالهم وكلهم حكموا بكفره و

زندقته، فهم صديقوا أهل القرن السابع والثامن والتاسع، وهم نصو السبعين و ما حصلت له رضي الله عنه الصديقية الكبرى إلا بعد شهادة هؤلاء الصديقين رحمهم الله وغفر لهم وجعلنا من حزب المشهود عليهم ولو كان الشاهدون ألف ألف صديق آمين آمين >>. اه علق الشيخ أبو خيزة على هذا الموضع قائلا: والمؤلف يزعم أن من لم يعتقد وحدة الوجود فإيمائه باطل كما كتب بخطه على هامش مختصر الصواعق لابن القيم، وقد تقدم نقله.

قلت: فاقرأ أخي سلمك الله هذا الهذيان وقل الحمد لله الذي عاقائي مما ابتلىبه كثيرا من خلقه و تأمل كيف يصرح بوحدة الوجود وأنها الدق في باب التوحيد مع علمه بحكم كبار العلماء على أهل هذه النحلة الكفرية حتى قال الذهبي في المسيزان: << إنهم من أكفر الكفرة >>.

# قبوريته و دفاعه عن القبوريين

قال في الجؤنة (2/106): <<... يستحب تعظيم البقاع التي وقع فيها للصالحين تعبد وانقطاع إلى الله تعالى أو حل لهم بها فتح و إنه ينبغي الصلاة فيها والتبرك بها اذا مر في طريقه عليها خلافا لما يدعيه شيخ الضلالة أبن تيمية واذنابه>>.(1)

 $<sup>(1) =</sup> e^{-1}$  ووافقه اخوه عبد الله على هذه القبورية ودافع عنها في الحاوي (8-10)

قلت: هذه هي الوثنية التي بعث الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم من أجل محاريتها. وفي الجؤنة (3/195) سئل عن الذبح على الضريح فقال: << الذبح جائز وأكل لحمها حلال لا يشك فيه إلا جاهل أو متعنت فإن الأمكنة لا أثر لها في التحليل والتحريم إذ لا فرق فسي الذبح بين المجزرة والشارع والبيت وباب الضريح وغيرها من الأمكنة >>.

قلت: يقول هذا مكابرة فقط لأنه يعلم حديث ثابت بن الضحاك قال: (نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيه وثن من أوشان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا، قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في ما لا يملك ابن آدم) رواه أبوداود وعنه البيهقي والطبراني في الكبير وسنده صحيح كما قال الحافظ في التلخيص (4/180) وهو نص في المسألة، و العجيب أنه ذكر هذا الحديث في نفس الصفحة الآنفة الذكر معرضا عن دلالته الصريحة، وفي الحديث الآخر الذي رواه أبو داود أيضا وصححه الشيخ الألباتي قال صلى الله عليه و آله وسلم: (لا عقر في الإسلام) والعقر هو الذبح عند القبر.

وقرر فى المصدر نفسه (197/196/) أن الذابح ما دام يعتقد أنه ليس مع الله شريك في ملكه وإلهيته وسمى الله فذبيحته جائزة ولو ذبحها إلى جان ... فالمسلم يأخذ الذبيحة إلى ضريح ولي من أولياء الله تعالى ويذبحها باسم الله تعالى لا باسم ذلك الولى ويقصد بها أمرين أحدهما نفع الفقراء من حقدة الشيخ أو غيرهم ممن يوجد عند الضريح وثانيهما التوسئ

إلى ذلك الوني حتى لا يرد زيارته و الاستشفاع به كما جرت العادة به مع الاحباء ... النخ هذياته.

ثم قال (197 منه): اما الهدايا التي تهدى يوم سابع المولد الى سدي محمد الحاج فخارجة عن هذا لأنه لا يقصد منها عار ولا ارادة ذبح واتما يقصد منها الحقل و المهرجان واعانة حقدته الضعفاء.

قال الشيخ أبو خبرة معلقا: << وقصد المهدين والذابحين على الأضرحة معروف أنه تقرب إلى صاحب الضريح وهذا معروف بالمغرب والشيخ يعرف هذا ولكن سلطان الزاوية والمشيخة يحولان بينه وبين الحق، ثم إن كلام الشيخ يدل على أنه لا يعرف الفرق بين توحيد الربوبية والعبادة فتأمله وهو مصيبة كبرى >>.

وأزيد المسألة وضوحا فأقول: إن لهذه الفتوى ظروفا وملابسات خاصسة يحسن القارئ الاطلاع عليها لانه إذا علم السبب بطل العجب كما يقال، و ذلك أن المكي الناصري سعى في إيطان موسم بو عراقية و موسم ابن الصديق (والد هذا المخرف) الذي كمان يقام أنذاك ويدر للصديقيين أرباحا و أموالا طائلة، فجند أحمد بن الصديق الغماري نفسه لإصدار هذه الفتوى لأنه كان يقتات من عوائده ويسترزق من موارده، فإنه لم يعلم له عمل ولا حرفة ولا تجارة يديرها ولا إرث يستغله إلا إرث الزاوية والمشيخة الدجلية.

فقيح الله من يعيش على عرق جبين الضعفاء والدراويش ويستغل ويأكل أرزاقهم بزعم إعانة حفدة صاحب الضريح الضعفاء.

وفي الجؤنّة (198/3) يرى أن الاحتقال بالموسم في الأضرحة جائز دلخل في البدعة المدنة و خاصة يوم عيد المولد مع الأذكار والأدعية والغناء والطرب المباح. (1)

قال الشيخ أبو خبزة معلقا على هذا الموضع: << رأيت في زاوية الشيخ بطنجة مرارا المطربين والمعنيين بآلاتهم التقليدية والأوروبية يعزفون ويغنون في ذكرى وفاة والده في منظر لو رآه إبليس الستنكره >>.

وقال في الموذن (90) أن أحمد زروق كان يأمر أصحابه يسؤاله عند الضيم .

وهذا شرك أكير لأنه لا يجيب عند الضيم إلا الله، وهو شيء كان يعرفه حتى كفار قريش فإنهم كانوا إذا مسهم الضر سألوا الله وحدد.

كما أن له كتابا سماه "إحياء المقبور بأدلة استحباب بناء المساجد والقباب على القبور "طبع بمصر، الذي قال عنه الشيخ الألباني في كتابه الرائق "تحذير الساجد من اتضاذ القبور مساجد "ص 56: << فإنه قبر كل الأحاديث المتواترة في تحريم بناء المساجد على القبور الذي قال به الأئمة القحول بلا خلاف يعرف بينهم فهو والحق يقال جريء ولكن في محاربة الحق، كيف لا وهو يرد كل ما ذكرناه من الأحاديث وانفاق الأئمة دون أي حجة اللهم إلا اتباع المتشابه من النصوص كآية الكهف(2) هذه، شأنه في ذلك شأن المبتدعة في رد النصوص المحكمات بالمتشابهات نعوذ بالله من الخذلان >>.

<sup>(1)</sup> وانظر الحاوي للفناوي(28) لاخيه عبد الله قفيه كلام قريب من هذا.

<sup>(2)</sup> و هي: (( قال الذين غلبوا على أمر هم لنتخذن عليهم مسجدا )) الآبِهَ 21.

# ادعاؤه أن الأولياء يتصرفون في الكون ويعلمون الغيب

وهو من أخطر وأهول وأشنع احتقادات هذا الرجل لأن فيه إثبات شريك مع الله تعالى وإن حاول المتصوفة تغطية أمره والتلبيس على العوام بقولهم إنه كرامة، وإلا فما جوابهم لكفار قريش إذا قالوا لهم إن آلهتنا يجيبون من يدعوهم كرامة مع يقينهم - بدلالة القرآن - أن المتصرف في الكون هو الله وحده لا شريك له، ولكنه التلاعب بعقول السذج والتصايل على العوام.

نقل عن السهروردي من عوارفه محتجا بكلامه في البرهان الجلي (141) قوله: وسرا الخرقة ان الطالب الصادق اذا دخل في صحبة الشيخ وسلم نقسه وصار كالولد الصغير مع الوالد يربيه الشيخ بعلمه المستمد من الله تعالى بصدق الافتقار وحسن الاستقامة ويكون الشيخ بنفوذ بصيرته الاشراف على البواطن وتتوع الاستعدادات فيامر كل مريد في أمر معاشه ومعاده بما يصلح له.

وقال في رسالته إلى محمد البقال 26 جمادى الثاني 1371 هـ: << سيدي على الجمل قطب وقته والمتصرف فيه. >>

وقال في الموذن (63) عن العربي بن أحمد معن شيخ على الجمل الذي هو شيخ على الدرقاوي إمام طريقتهم أنه قال: يكفينا في صاحبنا مجينه إلينا لأن صاحبنا كالأمير يملك الوجود كله بكلمة ويتصرف في الوجود بكلمة ،كلمة واحدة من لسانه تغني ،وكلمة واحدة من لسانه تفقر.

قلت: فاستعد بالله أخي القارئ من هذا فهل بقي لله شيء مع هولاء نسأل الله السلامة.

وقال في المونن (56) أن عليا الجمل كان من أهل التصرف في وفته حتى كان يحمى القوافل في الفيافي والقفار من قطاع الطرق بهمته.

وذكر في المصدر نفسه (67) ان قاسما الجصاص مر بطريق والمطر ينزل بشدة فصاح صيحة عالية وقال: يكفي فأقلع المطرفي الحال.

وثكر في الصفحة (86) منه أيضا ان هذا الدجال الذي أمر المطر بالإقلاع فأقلع، كان يرقص عند السماع، فهل أصبح الرقاصون آلهة ينزلون المطر ويقلعونه متى شاءوا؟ سبحانك هذا إنك عظيم.

وغي المصدر نفسه (71) قال ان محمد بن محمد معن كان ذا قدم راسخ في المغرب ... وكان يقول الأصحابه إذا عرضت الأحدكم حاجة فليجلس أمامي مضمرا لها في نفسه و لا يذكرها فإنها تقضى ويشير إلى انطواء الكون في قبضته.

فاستعذ بالله أخي القارئ مرة ثانية وأين هو من قوله تعالى في سورة الزمر (( وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القياسة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون )) فإن لم يكن هذا كفرا و زندقة فما بقي بعد ذلك كفر ولا زندقة البتة.

وقال في الجؤنة (93/2): << يقولون إن الأولياء جواسيس القلوب وقد وقع انها من ذلك الكثير معهم... ومنها أني قصدت مرة الشريف سيدي عبد السلام بن رحو بقبيلة بني جرفط للزيارة فلما كنت على قرب من قريته بنحو ساعة تقريبا خطر لي خاطر فقلت في نفسي هذا رجل من أولياء الله تعالى، وقد عمر فوق التسعين سنة فلعل أجله يكون قد حضر فيورثنا الله مقامه، ثم مر هذا الخاطر فلما دخلنا عليه وكان معي جماعة قابلنا ببعض جفاء وكان في أول ما قال: أنا قطب وعزرانيل تحت أمري ولا يأتي إلي إلا بإنني، فعلمت أنه كوشف بذلك المفاطر >>.

أقول: ونحن علمنا بذلك أنك دجال مخرف لا عقل لك لأن ما قاله قطب الضلال و الزندقة كفر بإجماع المسلمين جنيهم وإنسيهم.

وقال أيضا في الصفحة نفسها: << وكنت مرة جالسا ومعي الشريف مولاي احمد الدباغ فخطر في نفسي أنه من أولياء الله فساعة ما خطر لي هذا الخاطر انحنى على يدي وقبلها بدون موجب >>.

ثم زاد في الطين بلة و في الطنبور نعمة فقال في الصفصة الموالية: << وأغرب من هذا معرفتهم بالخاطر قبل وقوعه، فإني لما كنت بالقاهرة كان أحيانا يخطر لي الخاطر بالتيء أهم بفعله من سفر إنى بعض الجهات أونحو ذلك فبعد يومين أو ثائلة يرد علي الكتاب من

والدي قدس سره يقول فيه: لا تقعل كذا أو لا بأس بفعل كذا لذلك الخاطر مع أن كتابه خرج من طنجة قبل وقوع ذلك الخاطر بأربعة أيام أو خمسة بديث ما وقع الخاطر إلا وكتابه في الطريق >>.

وقال في الجؤنة (25/2 ـ 26)في معرض كلامه حول تصرف الاولياء بعضهم في بعض وقتل بعضهم بعضا: < <... إن الولى قد يكاشف بأن خروجه من الدنسا سيكون على يد ولى من أولياء الله تعالى ويكاشف صاحبه بمثل ذلك فيتعرض الأول منهما للثاني ويفعل معه ما يقتضيه ظاهر الحال فينفذ فيه الأمر ويقتله بالهمة ولاحرج عليه شرعا لأمرين أحدهما من جهة الشريعة والآخر من جهة المعتبقة، أما الشريعة فإنه لم يباشر قتله بما جرت به عادة الله في مئل ذلك من ضريه بعصى أو سيف أو حجر بل يقتله وهو بعيد عنه في منزل آخر أو في بلد آخر وربما يقتله في المشرق وهو في المغرب وإن كان بعضهم يأخذ سكينا فيقطع خشبة أو عودا أو يدخله في الأرض فيقع الآخر ميتا في الحال وريما يسمير بيده بدون سنكين ولا حديدة فيقع ميتا وهو لا يسمى قاتلا في الشريعة ولا عليه حكم القتل وأما الحقيقة فإنه قد يرى في اللوح المحفوظ أو يكاشف بأنه سبق في علم الله تعالى وقضائه النافذ الذي لا مرد لمه أنْ غَتله سيكون على يده فهو منفذ لقضاء الله وقدره بدون هوى ولا شهوة منه ولا رؤية للفعل المعالى من نفسه بل قد يفعل ذلك وهو مكره لولا حبه لتنفيذ مراد الله تعالى و علمه أنه لا مخلص له منه فيكون في هذه الحالة كملك الموت المأمور بقبض الروح فإنه قاتل مزهق للروح ولا إشم عليه بل و كالإنسان في قتل الأرواح المأذون بقتلها في الجهاد وإقامة الحدود فإنه مع كونمه هَامَلا لا إنه عليه وله مع ذلك ثواب عظيم حيث امتثل أمر الله تعالى في إزهاق هذه الأرواح

ونو كانت روح مؤمن وجب عنيه المدد بالقتل والمحظور إنما هو الإقدام على مخالفة أمر الله واتباع الهوى وتنفيذ أغراض اتنفس فإذا برئ من ذلك وحصل الإذن من الله تعالى فلا إشم والأمر الثاني وهو أن أهل التصرف قد يتفاوضون في أمر من أمور الكانسات فيوافق البعض عنى شيء ويمنع منه الآخر فإذا سبق في علم الله أن الذي سيحدثه في كونه هو ما أراده المائع فإنه يقوى عنى صاحبه ويتصرف فيه فيقتله حتى لا يحدث في الكون ما أراد وإن سبق في علم الله أن الواقع هو ما أراده الآخر فإنه يوذن في التصرف في صاحبه وقتله حتى ينفذ مراده ويحدث ما كان الآخر ممانعا فيه >>.

وعلق الشيخ أبو خبرة عنى هذا الموضع قائلا: << تأمل هذا الكلام لتعرف عقليته وتفكيره وأنه يتكلم على الأولياء في نظره كأنهم أنبياء يوحى إليهم ويمكنك أن تستشف هذا من كلامه في عدة عبارات، ثم لا يقوتك أن المؤلف يعتقد بيرلمان الأولياء، اعنى ما يسمونه الدبوان الذي ينعقد بغار حراء كل عام تحت رئاسة القطب لتسبير شوون العالم و أنه يقول بتصرف الأوثياء في الكون ولي معه مراجعة في المسألة وقد ذكر في التصور والتصديق أن واند تقاتل مع ولي في اليمن كان يريد القتك (وقد مرت الحكاية آنفا )(١) وأصبح مجروحا معصوب الرأس في زاويته يتحدث بذلك دون وجل ولا حياء، وقد قال لي بعض عارفيه بأنه كان يخرج ليلا من تقية خفية في داره فينحدر للشاطئ الحجري حيث يركب مركبا بخاريا

<sup>(1)</sup> يقصد الحنفية التي حكاها شعيق أحمد وهو عبد العزيز الغمساري في حاشيته على الجوائة (24/2) قال: << منها ما وقع لوالدنا رضي الله عنه قبل وفاته بأعوام فليلة، وحكاية ذلك مفصلة في سبحة العقيق وقد شامدناه صبيحة لبلة الواقعة ووجهه مشجوج شجة عظيمة من أنفه إلى أعلى جبهته وقد أخبر بعد ذلك بأنه قتل وني من أولياء اليمن بعد أن ضربه تلك الصربة >>.

إسبانيا يذهب به لمراكز قيادة الإسبان لمفاوضتهم والتآمر معهم وانه سقط مرة في النزول فشج رأسه ولإخفاء هذه المصيبة اخترع هذه الأفكوهة، ولله في خلقه شؤون >>.

قلت: إذا كان الأولياء المزعومون يفعلون ذلك من قتل البعيد والتصرف في الكون فلماذا يتركون أعداء الله يقتلون المسلمين ويذبحونهم مدكما هو واقع في كثير من بلدان المسلمين كالقدس وغيرها وهم يستطيعون بإشارة واحدة قتلهم والقضاء عليهم، إنهم إذا لخاننون إذ لم يفعلوا ذلك. وتأمل قوله: << فإنه قد يرى في اللوح المحفوظ >> وتعجب من جرأته على الله بدون حياء.

وقال في الجؤنة (134/3): << ... ذلك الشامي الذي كتب إلى عندما دخلت الاعتقال وعرفني أنه المتصرف في الكون إلى أخر ذكرته ... >>.

قلت: حكى هذا ساكتا عليه دون إنكار .

وقال في رسالة إلى أبي خبزة بتاريخ رجب 1378هـ: << إن منكر كرامات الأولياء أو تصرفهم كمنكر وجود بغداد أو مكة حقه أن يربط مع الدواب >>.

ونقل في البرهان الجلي (145) عن صاحب "عقد اليواقيت الجوهرية "مبينا معنى الأخذ عن الشيخ و مقرا له قوله: << وحقيقته تصرف الشيخ في المريد بل تصرفه في قلبه وسريان روحه في روح المريد وتربيته بالباطن >>.

ذكر نافلا عن ابن حجر الهيتمي في فهرسته قوله عن يوسف العجمي الكوراني: << صاحب الزاوية المشهورة بقرافة مصر وقبره مشهور بها مجرب لإجابة الدعاء عنده، بل قيل

إنه يريى وهو في قيره ولقد رأينا من انقطع بتلك الزاوية سنين عديدة فلاحت عليه لوانح أهل انظريق >>.

قلت: هكذا يتقل هذه الزندقة مقرالها كعادته وهي مما تضحك الصبيان وتطرب الشيطان.

وقال في الموذن (38 ـ 39) في سياق عده كرامات جده لحمد بن عبد المومن: ومنها انه لما كان بفاس اخذ عنه بعض اهلها الطريق فامره الشيخ باوراد واشميرط عليه في ذكرها شروطا فقال له الرجل قبلت ذلك ولكني اشترط ايضا شرطا قال اشترط ما شنت،قال اذا كنت في شدة لابد ان تعينني فقال لك ذلك ، فاذا وقعت في شدة الناد بيا سيدي الحياج لحمد بيا صباحب النحية الطويلة، بيا السبع الاصفر ثلاث مرات فانصرف الرجل، وبعد مدة نوجه التي الحجاز، وانخرقت السفينة فقال له الملاح: انظروا لأنفسكم فان المركب سيغرق لا محالمة، فتذكر مقالة الشيخ فاستغاث به كما امره ثلاثا أو سبعا فرأى عند ذلك شخصين احدهما يرجع السفينة والاخر واضع يده على موضع الخرق منها الي ان وصلا التي البر و سلمهم الله...، ثم قال معلقا: حد هذه مسألة مشهورة مجربة بين تلك النواحي واصحاب الشيخ وقرابته وذريته إلى اليوم، فإنه ما وقع أحد منهم في ورطة واستغاث به على الصفة المذكورة أغيث في الحال، فلا يحصى من وقع له ذلك >>. ثم قال: حدكان الناس يستغيثون به لنزول المطر ...>>.

قال الشيخ ابو خبزة معلقا: ليت شعري لماذا لم يغث المؤلف، وقد امتحن بالاعتقال و الاذي مدة طويلة وشقيقه عبد الله الذي حكم عليه بالاعدام فاستغاث باحد الملوك مرارا وكتب

اليه متوسلا شعرا ونثرا فاغاثه ببرقية الى أنور السادات بعدما يزيد على عشرة سنوات سجنا، فليث القوم يوحدون ربهم ليمونوا مسلمين.اه.

قلت: وهذا الشرك الذي حكاه أشد واعظم من شرك كفار قريش، لانهم كما حكى الله عنهم كانوا اذا وقعوا في شدة دعوا الله مخلصين له الدين فاذا نجاهم الى الير اذا هم ولا وي ولا وي الير اذا هم يشركون، وهؤلاء القوم لم يخلصوا في الدعاء لا في الشدة والرخاء فانظر الى الاوحال التي يغرق فيها الصوفية واحمد الله على السلامة.

وفي الصفحة (40) من المصدر نفسه ذكر أنه أجاب حفيدته عن مسألة سألته عنها من قبره.

قلت: فتأمل أيها القارئ هذا كيف يثبت أن جده كان يغيث الملهوفين وينزل المطر ويجبب المضطر إذا دعاه بل سينقضي عجبك بما قرره في الجونة (1/1 - 72) أن الأولياء يحديون الموتى حيث قال: << جوز علماء الكلام كل ما كان معجزة النبي أن يكون كرامة لولي يحديون الموتى حيث قال: << جوز علماء الكلام كل ما كان معجزة النبي أن يكون كرامة لولي الم استثنوا من ذلك إحياء الميت فزعموا أنه لا يجوز أن يوجد من ولي والعجب أن القشيري وهو من الصوفية وافقهم على ذلك في رسالته، وهو باطل لوجهين أحدهما أنه لا دليل علينه وثانيهما أنه ثبت عن جماعة من الأولياء ثبوتا لا شك فيه أنهم أحيوا الأموات ،منهم القطب الجيلاني والقطب أبو بكر العيدروس دفين عدن رضي الله عنهما، و ذلك معروف في ترجمتهما وقد كان للثاني هرة يحبها كثيرا وأظن اسمها مرجانة فضربها خادمه يوما ضربة قتلها بها ثم رماها على مزبلة، فبعد ثلاثة أيام سأله الشيخ عن الهرة فقال له ماتت يا سيدي فقال له الشيخ ماتت؟ كالمنكن ثم دعاها يا مرجانة فاقبلت تسعى اليه ورجعت إلى ما كانت عليه

ومات ابن لامرأة فاقسمت هي أو غيرها عليه في إحيانه فدعا الله فعاش مدة بعد ذلك وقال للمقسم لا تعد، والقصة أطول من هذا فلتراجع في ترجمته، وكم لهذا من نظير فلا تلتفت إلى ما يذكره المتكلمون فهي غلطة تصدر من أولهم فيتابعه عليها باقيهم بدون تأمل في القول ولا نظر في الدليل >>.

ثم لبس بعد هذا على القراء محاولا إثبات أن هذا الأمر إنما يكون بقدرة الله، وعلق عليه الشيخ أبو خيزة جزاه الله خيرا في الهامش قائلا: << وهذه شبهة داحضة والأحكام والحقائق لا توخذ هكذا، وقدرة الله صالحة لكل شيء وهو على كل شيء قدير، ولكنه أخبرنا أنه وحده الذي يحيى ويميت وأنه المنفرد بإنفاذ كل ما لا يدخل تحت قدرة العبد واستطاعته التى منحه إياد، فمن زعم أنه يستطيع هذا وأحال على القدرة فهو دجال ملبس >>.

قال في البحر العميق (38/1) مترجما النفسه ومتحدثا عنها: << واتضح له أن الصواب في ما ألقي في روعه حتى إنه أرسلت إليه مجذوبة مشهورة بصدق الكشف وكثرة الكرامات، تقول له لا تعد تعمل برأي أحد ولا تعمل إلا بما يلقى اليك في روعك فإنه الحق والصواب، وكان هذا أيضا من صريح كشفها فإنها أرسلت إليه بهذا عقب الوقوع في أمر خالف فيه ما حدثه به قلبه وقلد غيرد، فأرسلت إليه بدون سبب ولا معرفة أحد بذلك >>.

وفي الإقليد (581) قال مثبتا علم الغيب للأولياء بعد قوله تعالى: (( عالم الغيب فلا على الإقليد على على على الله تعالى من رسول )): << وهو سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم و من اتبعه اتباعا تاما كالأولياء لأنهم مرتضون أيضا من طريق الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم >>.

هكذا حرف معنى هذه الآية وإلا فما موقفه من قوله تعالى: ((قل لا يعلم من في السماوات و الأرض الغيب إلا الله )).

وفي البرهان الجلي (96) عد العلوم التي يتحلى بها علي رضي الله عنه فذكر منها: << الإذبار بالمتغيبات عن العرش فما دونه من السماوات والأرضين والملائكة والجن ...

وقال في الجونة (117/2): << وكشف على عليه السلام وإخباره بالمغيبات أمر يفوق التحد والحصر بديث لو جمع لجاء في مجلد >>.

وَفَي المصدر نفسه (25/2) قال عن الولي: << فإنه قد يرى في اللوح المحفوظ >>.

وقال في الموذن (80) في ترجمة علي الصنهاجي: << يخبر كثيرا بالمغيبات ويكاشف جل من بلقاد >>.

وفي المصدر نفسه (105) قال في ترجدة أبي العباس المرسي أنه قال: << والله الذي لا إله إلا هو ما من ولي لله كان أو هو كانن إلا وقد أطلعني الله عليه وعلى اسمه ونسبه وكم حظه من الله تعالى، وقال: لي الآن أربعون سنة ما حجبت عن الله طرفة عين >>.

وفي البرهان الجلي (141) نقل عن ابن عربي الهالك في الفتوحات أن العيسويين يتعرفون على استعداد الشخص إما بالكشف و إما بالتعريف الإلاهي.

وقال في المصدر نفسه (110 ـ 111): << ... ومتى صار العبد يسمع بالله ويبصر به صار الغيب له شهادة والمستقبل له حاضرا فينطق بالمغيبات ويخير عنها خبر من عاينها لا فرق بين الماضي والمستقبل ولابين القريب والبعيد... >>.

قلت: انظر إلى هذه الأضحوكة والاستهزاء بالدين، ولا شك أن هذا القطب أعلم أهل زمانه بالحساب؟؟ ثم إن كان عد من يدخل النار من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله فماذا يكون الإخبار عن العدد الذي يدخل الجنة ؟؟؟

وقد علق الشيخ أبوخبزة على هذا الموضع بقوله: << أطرف من هذه الطريفة إثبات المؤلف لها واعتمادها بالسكوت عنها وهي هذيان لا معنى له، وصدق الشافعي في قوله عن المتصوفة: من خالطهم من الصباح للزه ال أنكر عقله >>.

وبعد هذا فاعلم أن ابن الحاج حكى في حاشيته على ميارة الصغير (59/2) الاتفاق على عفر من يقول: إن الأنبياء يعنمون ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. وحكم ابن العربي في أحكام القرآن في أول سورة الأنعام بكفر من ادعى علم الغيب. وقال التساطبي في الموافقات (84/4): وقد تعاضدت الآيات والأخبار وتكررت في أنه لا يعلم الغيب إلا الله.

## اعتقادات أخرى فاسدة

قال في البرهان (137) عن أبي بعزى: << فإنه تفل عند احتضاره في فم ولده يعزى ففي غفر عند المتضاره في فم ولده يعزى ففي المال >>.

قلت: أي فتح عليه بالأحوال الشيطانية والمعارف الإبليسية بحيث إن السيطان الذي كأن متلبسا بأبيه أنتقل إليه فتلبس به.

وفي الموذن (45) في ترجمة العربي الدرق وي نقل أنه كان يذكر بالاسم المفرد بتشخيص حروفه الخمسة بين العينيان وقت نكره و لمي الالف واللمان والألف المحذوفة و الهاء، من غير رسم بحائط ولا حجر أو خشب أو غير ذلك، وإنما يستحضره ويشخصه بقلبه ... وفائدته حصر القلب وسجنه عن الخوض في الحس ...

قلت: هذا من الأدلمة المتكاثرة على أن البوذية ومجاهدات البوذيين الروحانية أصل أصيل من أصول الصوفية، وعنهم أخذت كما تراه موضحا بأدلته في كتاب " الصوفية المنشأ والمصادر " للشيخ إحسان إلهي ظهير رحمه الله.

وفي المصدر نفسه (69) ذكر أن الشيخ محمد بن محمد معن جرى على لساته اسم الجلالة مفردا وامتنع فيه من ذكر النفي والإثبات.

قات: أي امتفع أن يشهد أن لا إله إلا الله، فانظر إلى هذا الرجل كيف لا يستحيي من نكر هذه الكفريات ويزعم أنها كرامات مع معرفته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أفضل اتذكر لا إله إلا الله)، وأن من لم يشهد بها فليس بمسلم أصلا فضلا عن أن يكون وليا.

قال في الجؤنة (71/1): << ذكر الشيخ الأكبر رضي الله عنه في الفتوحات في كلامه على الحروف أن حروف المعجم أمة فيها أنبياء ومرسلون وأقطاب وأولياء >> ثم قال: «فرجت إلى القول باحترامها >>. لأنه كان من قبل لا يقول باحترامها ولما قرأ هذا الهوس والهذيان تغير رأيه.

عجبا لكم يا أصحاب الزوايا، تطعنون في صحابة رسول الله وعلماء الأمة ولا ترون لهم حرمة، و تعظمون المتروف وتجعلون لها مترمة وان فيهم الأنبياء و المرسلون والأقطاب والأولياء.

وقال في ترجمة أحمد زروق من الموذن(89) ما أعوذ بالله من شياطين الجن والإس قبل حكايته: << ومن قوته في الحقيقة كان يرى في حلقة باب مسجد القرويين من فاس ويصيح: فأوحى إلى عبده ما أوحى، يشير إلى نفسه >>.

أقَول: فتالله إنها لإحدى الكبر نذيرا للمتعصبين المطموسي البصر.

وقال في الجونة (29/2 ــ 130): << روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا ذهب لقضاء حاجته تنشق الأرض فتبتلع ما يخرج منه، وهذا تقوله بحسب فهمها لأنها لم تشاهد انشقاق الأرض طبعا، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يبعد حتى لا يراد أحد وإنما أخذت هذا من كونه لم ير أثر للخارج منه والذي عندي و الله

أعلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يخرج منه شيء بل الطعام ينصرف رشحا وجشاء كحال أهل الجنة والدليل على هذا ما في ترجمة بعض الأولياء أنه كان إذا دخل الخلاء يكثر من الجشاء ثم يخرج ولا يرى له أثر في المرحاض، والأولياء على قدمه صلى الله عليه و آله وسلم >>.

علق الشيخ أبو خبرة على هذا الموضع قائلا: << هذه جرأة بالغة من هذا الرجل على القول بلا علم والحكم بالهوى والاحتجاج بالخرافات >>.

وفي البرهان الجلي (217 ــ 218) نقل عن بعضهم أن الشاذلي قال عن تلميذه أبي العباس المرسي: ( فوالله إنه ليأتيه البدوي يبول على ساقيه فلا يدسي عليه المساء إلا وقد وصله إلى الله تعالى).

ونقل عن أبي العباس المرسى أنه قال: (والله ما بيني و بين الرجل إلا أن أنظر إليه نظرة وقد أغنيته).

قلت: وهذا كذب مكشوف لأن مثل هذا لم يقله حتى رسول الله صلى الله عليه وآلمه وسلم وأصحابه، ولكن هذا حال الطرقيين الدجالين رأسسمالهم الكذب والبهت والتلاعب بعقول العوام السذج وأشباههم.

وقال في البحر العميق (1/38) متحدثًا عن نفسه: << وله اعتقاد شديد في العجاديب وأرباب الأحوال ومحبة في الأولياء والصالحين والفقراء وتعظيم شأتهم وميل بالطبع اليهم ».

وقال في المصدر نفسه (39) عن نفسه: << إلا أنه يميل إلى السّاذلية ويفضل مشربها على سائر المشارب >>.

قلت: وهذا كلام لا يحتاج إلى تعليق بل إن له اعتقادات في المتصوفة والطرقيب أخبث من هذا.

وقال في رسالة إلى أبي خبزة أرسلها من أزمور بتاريخ 3 شوال 1372 هـ: << إن المشرك حقا هو من لم يومن بالتصوف الذي هو لسب الشريعة وبه بعث الأنبياء والمرسلون >

قات: هذا كنب على على الشريعة والانبياء و المرسلين، شم تأمل كيف جعل من لم يؤمن بالتصوف مشركا.

وقال في رسالة أخرى إلى التليدي كما في ترجمته (75): << ما أتقن كيفية العبادة إلا الصوفية وفي مقدمتهم الغزالي >>.

قلت: و أين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و صحابته الكرام وتابعوهم وأنمة الهدى يا مغفل؟

وقال في المثنوني والبتار (138): << علم التصوف وسلوكه الذي هو فرض عين الأن أحواله أخذت من الكتاب والسنة...>>.

قات: كذبت واللمه بل أهذت من الوساوس والأحوال الشيطانية والخرافات الإبليسية والزندقة اليونانية ثم نعم هو فرض عين على الدجالين و المخرفين والحمقى والمغفلين.

وقال في البرهان الجلي(190): إن الصوفية إذا أُنبتوا شيئا وجزموا به فهو الموافق للواقع.

وقال في الموذن (102) عن كتاب الحكم لابن عطاء:الذي لم يؤلف مثلها والتي قبل الها كادت ان تكون قرآنا.

وتكلم في البرهان الجلي (146-147-148) بكلام طويل حول الخرصة وشرفها وفضلها، وان النبي صلى الله عليه وسنم ألبسها جماعة من الأولياء يقظة ومناما مما يؤكد ما سبق وان ذكرناه مرارا من ان الرجل مغرق في الخرافة الى حد تشك معه في عقله وتمييزه.

## الفصل الثالث تصحيحه أو احتجاجه بالأحاديث الضعيفة بل الواهية والموضوعة وتضعيفه للاحاديث الصحيحة

يقول عنه تلميذه الشيخ أبو خبرة السنفي زمن أعرف الناس به: (فعادته أن يحتج بالضعيف و الموضوع إذا وافق هواد... ) .

\_ تضعيفه للأحاديث الصحيحة:

1 قال في الجونة (4/1 - 5): << وهذا الشام الذي امتلأت كتب الحديث من الأحاديث بفضله مع تصحيحهم لكثير منها وررودها بالأسانيد النظيفة، لم يصح عندنا في فضله حديث

وكن ما تسحمه الحفاظ فيه فباطل وعذرهم في ذلك بين لأن أسانيد ما صححود على شرط الصحيح ولكن البلية فيه ممن اشتهر بينهم بالثقة وهم رووها انتمارا بأمر معاوية الذي كان يجبر الناس على وضع الحديث في فضل الشام >> << فما هي فضائل الشام إذا فمن المقطوع به أن كل ما ورد في الشام كذب وإن صحح كثيرا منه كثير من الحفاظ >>. وفي الجؤنة (169 ـ 160) مثله.

قلت: أحاديث فضائل الشام رواها الجم الغفير البالغ حد التواتر منهم: زيد بن ثابت وأبو هريرة وأبو أمامة وأبو الدرداء وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن حوالة وعبد الله بن عمرو وقرة و معاوية الفشيري والحسن بن يحيى الخننني وواثلة بن الأسقع و علي بن أبي طائب و معاوية وأوس بن أوس الثقفي وعوف بن مالك والنواس بن سمعان وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين.

وصحح الحديث مسلم والترمذي والذهبي والحاكم والمنذري وابن حبان وابن تيمية و البرصيري والألباني وغيرهم أنظر "فضائل الشام ودمشق "للحافظ أبي الحسن الربعي، و" مناشب الشام وأهله " لابن تيمية.

2- قال عن حديث الراهب بحيرا في الجؤنية (١/20): < ظاهر الوضع بديهي البطلان>>.

مع أنه حديث صحيح أخرجه الترمذي والبيهقي وأبو نعيم والطبري وغيرهم وصححه جمع من الحفاظ منهم: الحاكم ، ابن سيد انناس ، الجزري ، ابن كثير ، ابن حجر العسقلاني ، السيوطي وحسنه الترمذي أيضا، وانظر تمام الكلام على الحديث وطرقه مقال: (حادثة الراهب

بحيرا حقيقة لا خرافة)، في مجلة التمدن الإسلامي بتاريخ 3 - 1379هـ للشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني، وانظر تفاع عن الحديث النبوي والسيرة " له ص 63.

3\_ قال في الجؤنة (3/110 - 111): << لم يصح في رفع النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه أيديهم في القنوت >>. أ

قات: بل ثبت ذلك مرفوعا وموقوفا في النوازل عند أحمد والبيهقي والطبراني في الصغير بسند صحيح رجاله عدول من رجال الصحيحين وهو على شرط مسلم، وثبت من فعل عمر عند البيهقي وصححه والبخاري في رفع البدين وصححه النووي في المجموع (راجع الإرواء" (181/2) و" أحكام القتوت لعدنان عرعور.

\_ تصحيحه أو احتجاجه بالأحاديث الضعيفة والواهية والموضوعة:

الاحتجاج بالموضوع عند هذا الرجل كثير جدا وخاصة في "مطابقة الاختراعات" و "الإقليد" و "مطالع البدور" و "الجونة" و "البرهان الجلي" وغيرها.

والأمر المستبشع جدا هو احتجاجه بالموضوعات التي تبدو لكل ذي عينين، وإن قال متعصب هالك: لعلم لا يعلم بوضعها قلت: لي على هذا جوابان الأول: أن هذا المتعصب كالمستجير بالرمضاء من التار لأنه إذا كان لا يعلمها وهي بهذه الكثرة فهذا طعن فيه وقي اطلاعه بله حفظه الذي يزعمه لنفسه، والثاني: أن كثيرا من هذه الأحاديث موجود في مشاهير الكتب كــ " الموضوعات" لابن الجوزي و " اللآلئ " للسيوطي و "الفوائد " للشسوكاني و " المقاصد " للسخاوي وغيرها التي كانت له بها عناية خاصة حتى كان يستحضر جل ما فيها كما قال عن نفسه في " البحر العميق ان صدق!

لكن قبل الشروع في المقصود لا بأس بذكر حكم راوي الموضوعات من غير بيسان مسا
قاله هو نفسه وسطرته أنامله في كتبه فإن الحجة تكون أقوى إذا كان المردود عليه على علم
يالقواعد التي خالفها.

قال في " الحنين بوضع حديث الأتين " (2): << إن رواية الحديث الموضوع حرام فضلا عن العمل به >> \_ \_\_\_ (ثم ذكر بعض أحاديث الوعيد في الكذب على الرسول صلسى الله عنيه وسلم ) \_ ثم قال: << فهو وعيد شديد في رواية الموضوع يوجب على الشحيح بدينه الا يتساهل في ذكر الموضوع ورواية الحديث حتى يتحقق من ثيوته >>.

أقول: يا لينك عملت بوصيتك هذه ولكن الهوى وحب الانتصار لرأيك أنساك وصيتك وجرك في مهاو نسأل الله السلامة.

وقال في " مطالع البدور" (3): << وقد تقرر أن الموضوع لا يجوز العمل به بحال وكذا روايته إلا إن قرن ببيانه كما سلكته في هذا الكتاب وغيره >>.

وقال في الجونة (14/1): «العهدة على كل من ينقل مثل هذا ويسلطره في كتب العلم...و تسطيره في الكتب كالتحديث به المالية على الكتب كالتحديث به المالية على الكتب الكتب كالتحديث به المالية المالية

أقول: كلا لم تعمل بهذا بل هي دعوى مجردة عن الدليل كما سنوضحه بعد فليل.

وعليه فلنبدأ بسرد بعض ما اجتمع ادي في هذه الآونة غير محيط بكل ما أتى به من موضوعات و واهيات خشية الإطالة ولم يبين وضعها ليظهر لك مبلغ علم هذا الرجل ومدى مصداقية ما يهول به أتباعه وقد جمعت لحد الآن والحمد لله من أقل من عشرة كتب من كتبه (23) حديثًا موضوعا، و(36) حديثًا واهيا ساقطا، و(37) حديثًا ضعيفًا كتبتها في المسودة

وبينت عللها، شم حدَفتها لماذكرت ، ولا زالت عندي عشرات غيرها لا زلت أبحث عن مفارجها وحكمها.

الجونة (1/38)، وقد احتج بهذا على منبري فاقتنوه) الجونة (38/1)، وقد احتج بهذا غير ما مرة وأقام عليه الدنيا وأقعدها.

قال الشوكاتي في "القوائد المجموعة" (407): رواه ابن عدي عن ابن مسعود وهو موضوع وڤي إسناده عباد بن يعقوب وهو رافضي وآخر كذاب. "

وحكم بوضعه ابن الجوزي أيضا وتبعه السيوطي في " اللآلين " (424/1) فقال: موضوع عباد رافضي والحكم متروك كذاب.

وفي "تنزيه الشريعة " (8/2) لابن عراق أن الذهبي قال: موضوع على مجالد.

وقال ابن كثيرفي البدايّة والنهاية (135/8):هذا حديث كذب بلاشك ولو كان صحيصا لبادر الصحابة الى فعل ذلك، لانهم لاتأخذهم في الله لومة لائم، وأرسله عمرو بن عبيد عن المسن البصري، قال أيوب: كذب.

وقال ابن تيمية في منهاج السنة (4/380): فهذا الحديث ليس في شيء من كتب الاسلام التي يرجع اليها في علم النقل، وهو عند اهل المعرفة بالحديث كذب موضوع مختلق على النبي صلى الله عليه وسلم.

2 حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سقيان رضي الله عنهما (اللهم اركسهما في الفتنة ركسا ودعهما في النار دعا ) الجؤنة (40/1).

حكم ابن الجوزي بوضعه وقال: القاري في " الأسرار " (456): كذب. وراجع أيضا " اللآلئ " و ' حاشية المعلمي على القوائد " (408).

3 ـ حديث: ( لكل نبي وصي ووارث وأن عليا وصيي ووارشي ) البرهان الجلي (70).

وهو موضوع نه أربعة طرق كلها من طريق الكذابين والوضاعين والمتروكين لذا أورده الشوكاني في " الفواند " (352/1) و ابن عراق في " تنزيله الشريعة ' (352/1)، و السيوطي في " اللائلين " (359/1)، وقال الجوزقاني: باطل وفي إستاده ظلمات، وقال شيخ الاسلام في منهاج السنة (22/2-23) هذا الحديث كذب موضوع باتفاق اهل المعرفة بالحديث.

4\_ حديث: (خلقت وأنا وعلي من طينة واحدة ) البرهان الجلي (63 - 64).

وقال السيوطي: والمتهم به محمد بن خلف قال ابن عراق كذا قاله الذهبي، "تنزيه الشريعة" (351/i).

5 حديث: (سيجيء أقوام في آخر الزمان وجوههم وجوه الأدميين وقلوبهم قلوب الشياطين لا يرعون عن قبيح ...) مطابقة الاختراعات (90).

رواه الطبراني في الأوسط والصغير وإسناده ساقط مظلم فيه محمد بن معاويسة النيسابوري: متروك وقال أحمد والدارقطني وابن معين: كذاب. وفيه خصيف ومجالد ضعيفان وهو منقطع.

قال ابن الجرزي في " الموضوعات ": موضوع. وتبعه المسيوطي في " اللآلئ " (385/2)، وابن عراق في "تنزيه الشريعة " (347/2)، وأورد له السيوطي طريقا آخر وفيه أبو قتادة الحرائي وهو متروك.

6 - حديث: (خصال عملها قوم لوط بها أهلكوا وتزيدها أمتى بخصلة ...) فذكر الخصال، مطابقات الاختراعات " (58).

وهو موضوع، رواه ابن عساكر وفي إستاده: إسحاق بن بشر كذاب، ورواه الديلمني وفي سنده سعيد بن وفي استاده إسماعيل بن أبي زياد كذاب وجويبر متروك، ورواه الدولابي وفي سنده سعيد بن ميسرة كذاب.

فاقرأ هذا وتعجب لهذا الحافظ للموضوعات. وانظر الكلام عليه مستوفى في السلسلة الضعيفة (378/3) للشيخ الألباني لترى الفرق بين أدعياء الحفظ الجماعين القماشين و بين المحعين انتقادين.

7 - حذيث: (النظر إلى علي عبادة ) البرهان الجلي (222).

صدحه وقال له طرق كثيرة بلغ بها حد التواتر على رأي جماعة إذ زادت على عشرة. كذا قال وهو كاذب في دعواه، فكلها لا تخلو من وضاع أو متهم، فراجعها في "القوائد المجموعة اللاوكاني (359) مع تعليقات العلامة المعلمي اليماني عليه. و "اللآلي:" (342/1). 8 حديث: (أبى الله ان يرزق عبده المومن الا من حيث لايعلم) ."البحر العميق" (52)
 رواه القضاعي والديلمي وفيه عمر بن راشد يضع الحديث .

ورواه ابن حبان وفيه احمد بن داود بن عبد الغفار كذاب ,واتهمه ابن حبان وابن الجوزي والدارقطني والذهبي بوضعه ,ولمه اسناد آخر واد.

وقال ابن حبان عن الحديث: موضوع، وقال الدارقطني :خير باطل، وقال الذهبي: انه خير كذب.

وانظرالمبيزان (1/6 -- 105) واللآلسئ (71/2) والموضوعات (152/2) والسلسلة الضعيفة (682/3).

9 ـ حديث: (الذا تذفقت أمتي بالخفاف ذات المناقب الرجال والنساء وخصفوا تعالهم تخلى الله عنهم). الجؤنة (150/1).

وهو موضوع كما قال الشيخ الألبائي حفظه الله في ضعيف الجامع الصغير (426) و أحال على الضعيفة (2421).

وقال أحمد الغماري عن هذا الحديث: << وهذا الحديث من أعظم معجزانه >>.

قلت: نعم يفضح به الدجالين أينما كانوا لاحتجاجهم بالكذب عليه صلى الله عليه وسلم. 10 ـ حديث: (ليؤمكم أحسنكم وجها) الجؤنة (121/2).

رواه ابن عدي وابن عساكر.

وهو موضوع الخله ابن الجوزي في موضوعاته (2/100) وقال: موضوع، وتبعه السيوطي، والشوكاني في الفوائد (31) وقال: موضوع.

11 \_ حديث: (اللهم ارحم خلفاني ثلاث مرات، قيل يا رسول الله ومن خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون من بعدي يروون أحاديثي ويعلمونها الناس ). البرهان الجلي (68).

رواه الطبراني والخطيب في أشرف أصحاب الحديث ".

وهو موضوع فيه أحمد بن عيسى، قال الدارقطني: كذاب، وقال الذهبي في الميزان (127/1) عن هذا الحديث: هذا باطل.

12 - حديث: (ادفنوا موتاكم وسط قوم صالحين ). الجؤنة (181/2).

موضوع؛ في سنده عند أبي نحيم سليمان بن عيسى: كذاب، ولمه طرق أخرى وأهية. جدا، انظرها في الضعيفة (79/2) وحكم هناك الشيخ الألباني علية بالوضع.

13 ـ حديث: (ما بال أقوام يشرفون المترفين ويستخفون بالعابدين ويعملوا بالقرآن ما وافق أهواءهم ...) مطابقة الاختراعات (137).

رواه الطبراني وفيه عمر بن يزيد الرفاء، قال أبو حاتم: يكذب، وقال ابن عدى: أحاديثه شبه الموضوع، وقال الذهبي بعد أن أورد هذا الحديث من هذا الوجه في ميزان الاعتدال (231/3): وهذا موضوع.

14 ـ حديث: (العمانم وقار المومن وعز العرب) وفي لفظ: (العمانم تيجان العرب) مطابقات الاختراعات (55).

قال السخاوي في المقاصد: وكله ضعيف وبعضه أوهى من بعض، وأورده الشوكاني في القوائد (187)، وانظر الضعيفة (96/4).

15 حديث: (من اقتراب الساعة كثرة المطر وقلة النبات وكثرة القراء وقلة الفقهاء وكثرة الأمراء وقلة الأمناء ) مطابقة الاختراعات (61).

قال الهيئمي في المجمع (331/7): رواه الطبراني وفيه عبد الغفار بن القاسم وهو وضاع.

وحكم عليه الشيخ الأنباتي في ضعيف الجامع (5284) بالوضع.

16 ـ قال: ذكر حجة الإسلام الغزالي في رسالته في كشف علوم الآخرة أنه لما قتل الحسين عليه السلام غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وطار من قبره إلى السماء فلم يعد إلى الأرض. الجؤنة (16/1 ـ 17).

قَلْت: وهذا كذب له قرون كما يقال.

17 ـ حديث: (الهوا والعبوا حتى يعلم أهل الكتاب أنه ليس في ديننا غلظة) الجؤنة (102/3).

حكم عليه الشيخ الألباني حفظه الله بالوضع في ضعيف الجامع (1221) وأحال على الضعيفة (2257).

18 ـ حديث: ( لا تزال أمتي على الفطرة ما لبسوا العمائم على القلاس) مطابقة الاختراعات (56).

رواه الديلمي وفي سنده الكدمي متهم بالوضع.

19 ـ ساق كتاب المأمون وفيه عدة أحاديث لا تصح في ذم معاوية وأبيه وابنه سبق بعضها ومنها: حديث لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان مقبلا على حمار ومعاوية

يقود به ويزيد ابنه يسوق به قال: (لعن القائد والراكب والسائق) الجؤنة (130/2 إلى 135) ثم قال الغماري: وسنفرد للكلام على الأحاديث المذكورة فيها جزءا خاصا في تصحيحها وبيان طرقها إن شاء الله تعالى فإن النواصب أعداء آل البيت والمغرورين بهم المنخدعين بحيلهم وتمويههم قد طعنوا في بعضها ودلسوا في ألفاظ بعضها...

علق الشيخ أبو خبرة على هذا الموضع قائلا: لم يفعل المؤلف شيئا مما وعد به والواقع أنه لم يجد ما يقول في أحاديث وأخبار مما عملت أيدي الروافض، وأمرها أظهر من أن يشتغل بها، وللأسف فلو كان المؤلف كتب ما وعد به لأتحفنا بطرانف موغلة من الابتداع والتخريف والتلاعب.

أما عن الحديث الذي سبق فقال عنه شيخ الإسلام في " منهاج السنة " (444/4): هذا الحديث من الكذب الموضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث.

ثم قال في الصقحة (446) منه: أما ما ذكر أن ابنه يزيد كان معه غلم يوند يزيد إلا في خلافة عثمان سنة 27 هـ باتفاق أهل العلم ولم يكن له ولد على عهده صلى الله عليه وسلم إلا م يتزوج معاوية إلا في زمن عمر وكان قد خطب في عهده صلى الله عليه وسلم فلم يتزوج لأنه كان فقيرا.

قلت : رحمك الله ورضي عنك يا شيخ الإسلام إذ جعلك كاشف أباطيل المبتدعة و الروافض فجزاك الله خيرا وجعل الجنة مئواك وجمعنا الله بك وأهل السنة فيها جميعا آمين.

20 ـ حديث: (إِذَا اقترب الزمان كثرت التجارة وكثر المال و عظم رب المدل ...) مطابقة الاختراعات (64).

رواد الطبراني في الأوسط وفي سندد: سيف بن مسكين، قال الذهبي في المسيزان (257/2): يأتي بالمقلوبات والأشياء الموضوعة، قاله ابن حبان. وفيه مبارك بن فضالة مدلس وقد عنعنه، ومنتصر بن عمارة وأبوه مجهولان.

ورواد الحاكم من طريق: سيف أيضا (386/3) وقال الذهبي في التلخيص: واد-

21 ـ حديث: (يأتي على الناس زمان يستخفي المؤمن فيهم كما يستخفي المنافق فيكم اليوم) نقله من فردوس الديلمي بسنده. مطابقة الاختراعات (99).

و سنده ساقط فيه يحيى بن أبي أنيسة، قال أحمد: متروك وكذا النساني وقال ابن معين: نيس بشيء.

22 ـ حديث: (لا تقوم الساعة حتى يفيض المال فيضا ويغيض الكرام غيضا ويجترئ الصنفير على الكبير واللنيم على الكريم) مطابقة الاختراعات (94).

رواه الطيراني في الأوسط وسنده ساقط أيضا، فيه مؤمل وأبو أمية بن يعلى وهما ضعيفان، وفيه ثلاثة مجاهيل، وله طريق أخرى واهية جدا عند ابن النجار كما في الميزان (258/2).

23 ــ حديث: (سيكون بعدي سلاطين الفتن على أبوابهم كمبارك الإبل) مطابقة الاختراعات (50).

رواه الطبراني في الكبير والمحاكم وسنده ضعيف جدا كما في ضعيف الجامع (3306) و أحال على الضعيفة (3720).

24 ـ حديث: ( النظرة سهم من سهام إبليس...) الجونة (57/3).

رواه الطبراني والحاكم وهو ضعيف جدا فيه عبد الرحمان الواسطي ضعيف جدا وقال المنذري في الترغيب (3/6): واه.

وقال الذهبي في تلخيص المستدرك (349/4): إسحاق واه وعبد الرحمان هو الواسطي ضعفوه.

25 - حديث: (والذي بعثني بالحق لا تنقضي هذه الدنيا حتى يقع بهم الخسف والمسخ وانقذف قالوا ومتى ذلك يا رسول الله ؟ قال: إذا رأيت النساء قد رئبن السروج واستغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء) مطابقة الاختراعات (58).

رواه الحاكم والبزار انظر مختصر زواند البزار (165/2)، ورواه الطبراني في الأوسط (297/7) مجمع انبحرين ) وفي سندهما سليمان بن داود اليمامي وهو متروك وأورد له الذهبي هذا الحديث في الميزان.

وقال في تلخيص المستدرك: سليمان هو اليمامي ضعفوه والخبر منكر.

26 - حديث: (إذا مدح الفاسق غضب الرب واهتز لذلك العرش) مطابقة الاختراعات (101).

رواه بو يعلى والبيهقي في الشعب وسنده ضعيف جدا فيه أبو خلف خادم أنس متروك وكذبه ابن معين. وفيه سابق بن عبد الله واه.

وقال ذهبي غي ترجمة سابق بن عبد الله (109/2) بعد أن أورد هذا الحديث: هذا خبر منكر.

وانظر الضعيفة للشبيخ الألباني (587/3).

... 27 مديث: (سيأتي على الناس زمان لا يبقى من القرآن ولا من الإسلام إلا اسمه...) منابقة (116).

رواه الحاكم في تاريخ نيسابور والديلمي.

28 ـ حديث: (يأتي على الناس زمان هم الأثاب فمن لم يكن ذنبا أكلته الأناب) على على الناس فمن لم يكن ذنبا أكلته الأناب) على على الناس فمن لم يكن ذنبا أكلته الأناب)

رواد الطبراني في الأوسط، قال الدارقطني: تفرد به زياد وهو متروك وقال الذهبي: مع على تضعيفه، وأعله الهيثمي بقوله: وفيه من لم أعرفهم (7/782)، وقال الشيخ باني في الضعيفة (37): ضعيف جدا. وانظر القوائد المجموعة (648).

29 ـ حديث: (كنا تتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إلى علي سبعين عهدا لمم بدها إلى غيره) البرهان الجلي (72).

رواه الطبراني في الصغير وأبو نعيم.

قال الذهبي في الميزان (1/70/): منكر.

قلت: وعلامة البطلان عليه ظاهرة.

30 ـ حديث: ( لا يدخل الجنة جسد غذي بحرام ) الجونة (50/3).

رواه البزار وأبو يعلى والطبراني.

وفي سنده عبد الواحد بن زيد، قال البخاري: تركوه وقال ابن معين: نيس بشيء.

وقال الهيئمي في كشف الأستار: ضعيف جدا.

31 - حديث: ( من حلف بيمين فهو كما حلف إن قال هو يهودي فهو يهودي ...) الجؤنة (3/ ).

رواه أبو يعلى والحاكم وفي سنده عبيس بن ميمون ستروك وقال الذهبي في تلخيص المستدرك: عبيس ضعفوه والخبر منكر.

32 - حديث: حين نزل قوله تعالى: (( وتعيها أذن واعية )) قال: (اللهم اجطها أنن علي) البرهان الجلي (93).

قال شيخ الإسلام في " منهاج السنة " (7/522): موضوع باتفاق أهل العلم.

33 ـ حديث: (أنا مدينة العلم وعلى بابها) الف في تصحيحه كتابا سماه فقتح الملك العلي بصحة حديث باب مدينة العلم على وقد طبعه المؤلف قديما ثم طبعه الروافض أعداء الله بالنجف عام 1388 هـ وحكم بتواترد.

و إن شنت أن تتأكد من بطلان هذا الحديث فاقرأ ما كتبه ذهبي عصره المعلمي رحمه الله في تعليقه على الفوائد المجموعة (293 و 349) وانظر أيضا ما كتبه محدث عصره العلامة الألباني في السلسلة الضعيفة (2955).

34− حديث يأتي على الناس زمان لأن يربي احدهم جرو كلب خير له من أن يربي ولمدا لصلبه . نقله من تاريخ نيسابور من طريق داود بن عفان عن أنس ، مطابقة الاختراعات (64) .

قال الذهبي في الميزان (12/2) داود بن عفان عن أنس بنسخة موضوعة . قال ابن حبان كان يدور بخراسان ويضع على أنس، كتبنا النسخة عن عمار بن عبد المجيد عنه، لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح .

35- حديث من أشراط الساعة سوء الجوار وقطيعة الأرحام وتعطيل السيف عن الجهاد وأن تختل الدنيا بالدين .

نقله من الحلية من طريق ابي عقيل يحيى بن المتوكل عن عمر بن حمزة عن عمر بن هررة عن عمر بن هرون عن ابي هريرة مرفوعا

وهذا سند تالف ، كتلف الغمار بين عن الصراط المستقيم .

أبو عقيل ضعيف ، وشيخه عمر ضعفه جماعة ، وشيخ شيخه قال عسه الذهبي (228/3) لا يعرف والخبر منكر .

36- حديث يكون في آخر الزمان ديدان القراء. الحديث .

نقله من نوادر الأصول للحكيم الترمذي . مطابقة الاختراعات وكرره في مواطن ملها ؟ (133-57-100-57) .

وهو ضعيف جدا ، حوشب بن عبد الكريم مجهول ، وأتى بخبر باطل ، كما قبال الذهبي (622/1) ، وفيه أيضا أبان بن أبي عياش متروك ، وكذبه شعبة ، الميزان (10/1) .

37 حديث سيكون بعدي سلاطين الفتن على أبوابهم كمبارك الابل ، رواه الطبراني في الكبير والحاكم . مطابقة الاختراعات (50) .

وسنده ضعيف جدا كمافي ضعيف الجامع (3306) وأحال على الضعيفة برقم 3720.

38 - حديث ياتي على الناس زمان يدعو فيه المؤمن للعامة ، فيقول الله ادع لخاصة نفسك استجب لك ، فأما العامة فاتي عليهم ساخط .

رواه أبو نعيم من طريق عبد الله بن أيوب عن داود بن المحبر عن صالح المري عن يزيد الرقاشي عن أنس ، مطابقة الاختراعات (125) .

وهذا سند ظلمات بعضها فوق بعض، عبد الله بن أيوب أن كان هوابن أبي علاج فمتهم ، وإن كان أبن زادان فمتروك ، وشيخه داود متروك ، والذي فوقه ضعيف والذي فوق هذا أبضا ضعيف .

فانظر الى هذا السند الذي لا يحتج به الا أعمى ، ومع ذلك يزعم أنه لن يأت بعد المحافظين ابن حجر والسخاوي أحفظ منه ، كما قال في البحر العميق .

99- حديث اذا ظهر فيكم السكرتان: سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وجاهدوا في غير سبيل الله، فالقائمون يومنذ بكتاب الله سرا وعلانية كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، رواه نعيم بن حماد في القتن، المطابقة (118).

وقال ؛ وهذا الحديث الشريف ينبغي لأهل الايمان العاملين بالكتاب والسنة والقائمين بهما ضد الجهل والتقليد المضل الأعمى أن يكتبوه بسواد عيونهم على صفات عَلوبهم لأن فيه بشارة عظمى لهم .

قلت ؛ كيف يكون هذا ، والسندا تالف ساقط سقوط هذا التالف من حد الاعتبار . ففي سنده الحارث بن نبهان متروك ، والأسود بن ثعلبة مجهول ، ونعيم بن حماد مخرجه ضعفه جماعة ووثقه آخرون ، وقال الحافظ ؛ صدوق يخطىء كثيرا . 40- قال في الجؤنة (2/189) ؛ ذكر الواقدي عن أبي معشر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج مليكة بنت كعب الكنانية وكانت تذكر بجمال بارع فدخلت عليها عائشة رضي الله عنها فقالت بها ؛ أما تستحين أن تنكحي قاتل أبيك ، وكان أبوها قتل يوم فتح مكة قتله خالد ابن الوليد ، قال ؛ فاستعادت من النبي صلى الله عليه وسلم فطلقها فجاء قومها يسألونه أن يراجعها واعتذروا عنها بالصغر وضعف الرأي وانها خدعت ، فأبى .

ذكر هذا الهراء تحت عنوان : الطيفة .

وأي لطافة في هذه اللطيفة ، وهي من رواية الواقدي وهو متروك متهم مشهور بذلك . فربما لطافتها آتية من كون فيها تعريض بعائشة رضي الله ، نسأل الله اللطف . آمين .

إلى غير ذلك من الأحاديث الواهية الكثيرة وقد تبلغ المنات تركتها اختصارا إذ البعض عنوان الباقي، ومن هنا تعلم مدى صحة ما يهول به انباعه والمغرورون به.

## القصـــل الرابـــع تناقضاته واوهامه

سنكتفي في هذا الفصل بضرب أمثلة مستغنين عن تتبع أوهامه أو سقطانه وتناقضاته الني ملأت كتبه ونرجى التفصيل فيها للجزء الثاني ان شاء الله تعالى .

1- دافع عن سويد بن سعيد الحدثاني شيخ مسلم دفاعا مستمينا في عشر صفحات من 12 إلى 23 من " درء الضعف عن حديث من عشق فعف" ، ورد على ما يقارب سبعة علماء في تضعيفهم له وجعل سويدا في أعلى درجات الضبط والاتقان.

ثم تناقض في "المثنوني والبتار" فقال (202): سويد بن سعيد مطروح ولا يلتفت إلى موافقته ولا مخالفته ... ثم أورد جملة من أقوال مضعفيه الذين رد عليهم في "درء الضعف". وقال أيضا في المصدر نفسه (210): فقد قدمنا لك ضعف سويد بن سعيد.

والسبب في هذا التناقض الهوى لا غير، إذ لما كان في حاجة إلى تصديح حديث سويد. في درء الضعف ليرد بذلك على ابن القيم وابن تيمية، وثقه ولما كان في حاجة إلى رد رواية سويد التي احتج بها الخضر الشنقيطي الذي هو في صدد الرد عليه، ضعفه.

ولله في خلقه شؤون فاعجب من هذا التقلب والتلون واسأل الله الثبات.

2 - نقل أن ابن تيمية وابن عبد الهادي والزركشي قالوا: إن تصحيح الضياء في المختارة أعلى من تصحيح الحاكم. البرهان الجلي (182). ونقل ص (188) منه عن السيوطي ماكتا أن المختارة كل ما فيها من الأحاديث صحيح.

ثم تناقض فذكر في البرهان نفسه أن أحاديث المختارة فيها واهيسات كثيرة، وذكر في الأسالى المستظرفة " (7) أن الموضوعات والواهيات فيه قدر الربع.

وسبب هذا التناقض أنه في المرة الأولى كان في حاجة للضياء لأنه أثبت سماع الحسن من علي لإثبات خرقة التصوف المزعومة، وفي المرة الثانية كان في صدد الزد على ابن تيمية الذي فصل المختارة على المستدرك فقال ما قال تهويلا ومبالغة إمعانا للطعن في ابن تيمية، أما في الأماني فكان يبحث عن هنات لشيفه محمد بن جعفر الكتاني في الرسالة المستطرفة فتعلق بثناءه على الدختارة تكثيرا لمادة الأمالي.

3 ـ قال في " المثنوني والبتار " (188): إن العقيدة لا تأثير لها في الرواية ما لم يكن صاحبها داعية روى ما يؤيد عقيدته.

ثم ناقض نفسه في " فتح الملك العاي " (61) فقال: وكذلك ما اشترطوه في قبول رواية المبتدع من أن يكون غير داعية فإنه باطل في نفسه مضالف لما هم مجمعون في تصرفهم عليه.

4 ـ قال عن رمي العلماء لسويد بن سعيد بالتلقين والتدليس وغيرهما وكله من الجرح الذفيف. "درء الضعف" (12) ثم ناقِض نفسه فقال في جوابه لجريدة الأخبار عدد 185

بتاريخ: 9/ 11/ 43: ثم هو مع ذلك موصوف بافحش من كثرة الخطا وهو قبول التلقين، فَإِنَّا أَشِد أَسياب ضعف الحديث.

5 - ذكر في مواضع من الجونة "منها (22/1) و "فتح الدلك العلي (71 - 27. منها (71 منها (22/1)) و "فتح الدلك العلي (71 منها (73 منها وضعفها، وقال في جوابسه عن سوا المستكرهة على الزنس لجريدة الأخبار عدد 185 بتاريخ: 9/ 11/ 43: أن ليس كل ما في الصحيحين صحيح بل فيهما ما هو ضعيف وبين البطلان.

ثم ناقض نفسه فقال في المنتوني والبسار (143): إن الطعن في أحاديث الصحيحير خرق الإجماع المسلمين واتباع لغير سبيل المؤمنين فإن الأمة مجمعة على صحة أحاديد الصحيحين ومتفقة على تلقى ما فيزا بالقبول.

والسبب في هذا التناقض أنه لما كان في حاجة إلى الرد على الشنقيطي نقل الإجماع على صحة أحاديثهما وهول في ذلك، ولما كان في حاجة إلى الرد على الشيخ تقي الدين الدين الله لله في اعتماده على تخريج مسلم لسماك قال ما نقلنًا عنه آنفا.

وهكذا فليكن الحفاظأ

6- قال في قطع العروق الوردية (3): ويضم إلى هذا توثيق من انعقد الإجماع على قبول توثيقه وتقديمه على غيرهم رهم مسلم بن الحجاج إذ خرج له في صحيحه حكما منه بتوثيقه.

فخرق هذا الإجماع بنفسه فقال في " فتح الملك العلي ' (11): إن البخاري ومسلما
 خرجا لكذابين متهمين بالوضع. و مثله في " درء النسعف " (6).

7 - قال عن قاعدة الجرح مقدم على التعديل في قطع العروق الوردية (7) القاعدة الفاسدة .

وناقض نفسه في الجواب عن جريدة الأخبار، فقال ؛ فليعلم أن الجرح المفسر مقدم على التعديل باجماع أهل الجرح والتعديل .

قال هذا محتجابه.

8 - وغي جوابه لسؤال جريدة الأخبار ضعف حديث الأوعال موافقة لأخيه عبد الله ،
 لكنه صححه في الجؤنة (3/49) والاقليد (1/.) مخالفا لأخيه .

9 - قال في رسالة من أرمور (3 شوال 1372) ؛ ولذلك قال المحققون من علماء الأصول لايقبل من الصحابي قوله أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهانا حتى يأتي بلفظ النبى صلى الله عليه وسلم . قال هذا محتجابه .

ثم تناقض فقال في المثنوني والبتار (214 : قول الصحابي أمرنا أوكنا نؤمر وكانوا يأمرون ، له حكم الرفع وهو الذي لا ينبغي أن يشك فيه عاقل .

ثم ان غوله الأول يكد يكون خرقا لاجماع المسلمين . قال السيوطي في التدريب المراع المسلمين . في التدريب الأمر كقوله أمرنا رسول الله عليه وسلم في المحداث في الله عليه وسلم في المحداث في الله عليه وسلم في المتكلمين أنه لا يكون حجة حتى ينقل لفظه ، وهذا ضعيف بل باطل .

وقال السخاوي في فتح المغيث (132/1): اما اذا صرح الصحابي بالآمر كقوله أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو سمعته يأمر بكذا فهو مرغوع بلا خلاف لانتقاء الاحتمال السابق، لكن حكى القاضي أبو الطيب الطيري وتلميذه ابن الصباغ في العدة عن داود الظاهري وبعض المتكلمين أنه لا يكون حجة حتى ينقل لفظه .. وقال الشارح: انه ضعيف مردود ... وأما شيخنا فرده أصلا .

10- فسر عاية (مثل الدي استوقد نارا فلما أضاعت) أن المراد بها المقلدة لا المنافقون كما فسرها العلماء وشدد في ذلك وغلط مخالفيه. الاقليد 37/1

غي حين أقسم بالله في مطابقة الاختراعات ( ) بأنها في الوطنيين .

ونفس الشيء وقع فيه مع ءاية : (واذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض ) فقارن بين الاقليد (26/1) ومطابقة الاختراعات (67).

11-شدد النكبير على المقادة جدا جدا بل كفرهم وضائهم في كتاب الاقليد ، وكشف الخفي . نكنه يجيز بل يوجب تقليد المريد للشيخ بل أبشع من تقليده ؛ فاسمع إليه ماذا يقول في البرهان الجلي (134-135) ناقلا عن السهر وردي في عوارفه محتجابه مؤيدا : إن المريد يتقصد شيخا بحسن ظن وعقيدة يحكمه في نفسه لمصالح دينه يرشده ويهديه ويعرفه طريق المواجيد ويبصره بآفات النفوس وفساد الأعمال ومداخل العدى ، فيسلم ننسه اليه ويستسئلم لرايه واستصوابه في جميع تصاريفه فيلبسه الخرقة إظهارا للتصرف فيه . فيكرن ليس الفرقة علامة النفويض والتسليم، ودخوله في حكم الشيخ دخوله في حكم الله عليه وسلم .

وقال في جؤنة العطار ( 246/2) وأخبرنا الله تعالى في كتابه أنه شرع لنا نبذ المذاهب وترك التقنيد كما شرعه لسائر الامم قبلنا فقال تعالى ( شرع لكم من الدين ما وصى به توحا والذي اوحينا اليك وما وصينابه ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه) اي فتجعنوه مائكيا وشافعيا وحنفيا وحنبليا وأشعريا وماتر يديا فأبى الميندعة إلا مخالفة ما شرعه الله لهم ولما علم الله ذلك كاننا منهم أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالبراءة منهم تعالى ( إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء ) فانظر إلى هذا وتعجب .

قال الشيخ أبو خبرة - ناسخ الأصل - معلقا على هذا الموضع ؛ حبذا لو عمم المؤلف هذا في انظرق الصوفية التي هي طرق إلى معرفة الله فيما يزعمون لجعلوها واحدا بدل المثآت أو الآلاف. اه.

قلت : فقوله : أي فتجعلوه مالكيا وشافعيا وحنفبا وحنبليا وأشعريا وما تريديا . لمو زاد بعده : وتبجانيا ودرقاويا وبوتثبيشيا ورفاعيا وشاذليا ، لوفي بالمقصود .

القليل عن سويد مدافعا: غاية مارمود به التدليد الذي ما نجى منه إلا أقل من القليل المن القليل المن القليل المن المن القليل المن المن المناسفة المناس

وهذه مجازفة غمارية لا تخفى على طويلب علم .

لأن من المعلوم أن الرواة الموصوفين بالتدليس ولو لم يكن معتبرا في يعضهم أو كاتوا ضعفاء ، أو صلهم الحافظ ابن حجر في تعريف أهل النقديس إلى (152) رجلا فيهم (24) ضعيفا .

ورواة الآثار الثقات يعدون بالآلاف ، وفي التهذيب الشئ الكثير من ذلك . زد على هذا أن ابن قطلو بغا ألف كتابا في الثقات الذين ليسوا في التهذيب فجاء في 4 مجلدات ، كما ذكره المعلمي في التنكيل .

13- قوله كما روي عن عبد الله بن المد يني أن أباه سنل عن سويد ، فحرك رأسه وقال ليس بشئ ، قال : فقوله ليس بشئ هو تفسير من عبد الله لتحريك رأس أبيه (درء الضعف).

فانظر ما أجراه على الرد ولو بالواهيات هاولا السياق يدل دلالة صريحة على أن القائل هو على بن المديني نفسه لا ابنه .

وبثانيا اليك نص كلام عبد الله لترى كيف حاول التلاعب به ، قال عبد الله : سنل أبي عن سويد الأنباري فحرك رأسه ، وقال ليس بشئ وقال : الضرير إذا كاتت عنده كتب فهو عيب شديد ، وقال هذا أحد رجلين إما رجل يحدث من كتابه أومن حفظه ثم قال : همو عندي لا شيء ، قيل له فإنه يحفظ ثلاثة آلاف ، قال فهذا أشد يكرر عليه . تاريخ بغداد ( 9/229) ثالثا : لو كان عبد الله هوالقائل لقال : يريد كذا يقصد كذا ، كما هي عاداتهم . رابعا : فرضنا أنه تقسير من ابنه فكان ماذا ؟ هو أعرف بأبيه وبمراده .

ألم - قال عن قول ابن المديني في سويد ليس بشئ ، أن الأقدمين يستعملونها في قليل المحديث ، ويستعملها من بعدهم في الجرح ، ولكنها في الطبقة الرابعة من مراتبه التي يكتب حديث صاحبها . وفي هذا الكلام أوهام .

الأول: نقله عن المتقدمين أنهم يستعملونها في قليل الحديث لا دليل عليه ، وإنما الذي كان يستعملها في قليل الحديث أحيانا هو ابن معين وحده كما نقله عنه ابن القطان في بيان

الوهم والاينهام .وانظر ما كنبه صاحب مباحث في الجرح والتعديسل (59) ففيه زيادة ايضاح لهذه العسالة بأدلتها ، وخلاصة ذلك أن الجمهور على أنها جرح ، لكن ابن معين قد يستعملها في بعض الاحيان في قليل الحديث .

انتاني: قوله في الطبقة الرابعة . عند من ؟ أعسد ابن ابي حاتم أم ابن الصلاح ؟ أم العراقي ؟ أم ابن حجر ؟ فنكل واحد من هؤلاء ترتيبه الخاص المطبقات بحيث تجد أن ما عند هذا طبقة رابعة هو إما ثالثة أو خامسة أو سادسة عند غيره .

فنعله يقصد عند العراقي لأنها الأشهر والأكثر استعمالاً. فهاك رجالها لمترى هل هي معن يكتب حديث صاحبها أم لا : رد حديثه ، ضعيف جدا ، واه بمرة ، طرحوا حديثه ، ارم يه ، مطرح ، ليس بشيء لا يسوى شينا .

وذكر العراقي في شرح الفيته أن اصحاب هذه المرتبة لا يعتبر بحديثهم ولا يستشهد بـ ه عكس ما قرر د حافظ عُمارة لمهوى في تفسه .

كُلُّ قَالَ وأما العدالة فالمراد بها في الحقيقة هو صدق الراوي وتجنبه للكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة لا لمطلق الكذب ولا لغيره من المعاصى . فتست الملك العلي (44) .

وهذا كلام يستهجنه طويلب علم ويعلم بالضرورة بطلانه.

\$ 1 - قال : فالغالب أنه سمع من أحدهما فأرسله ، ولا يجوز أن يكون سمعه من ضعيف وأرسل حقه لأنه ثقة كما قال ابن حبان وابن عبد البر وغيرهما ، والثقة لا يفعل مثل هذا . اهـ

وهذا وهم فاحش ، ويلزم منه قبول إرسال الثقات مطلقا وهو خلاف مذهبه ومذهب جمهور المحدثين .

الما عند المنعف (14) : والسرقة (أي سرقة الحديث ) كذب مجرد . اهـ -17

وهو وهم شنيع ، لأن السارق للحديث إما أن يحدث به على وجمه الكذب . وهذا فعل أغلب السراق - ولذا جعلوا المتهم به من قبيل الضعف الشديد .

وإما أن يحدث به على وجه الندليس ، وهذا حكمه حكم المدلسين . ويدل على هذا قول عثمان بن أبي شيبة لما قيل له : إن ابن عشام الرفاعي يسرق حديث غيره ويرويه قال : أعلى وجه التدليس أو على وجه الكذب ؟ . خطر فتح المغيث لنسخاوي (1/10 - دار الكتب العلمية )

18- قال في درء الضعف عن سويد: فإن الموثقين له أكثر عدا من المجرحين فقد وثقله نحو ثلاثة عشر رجلا منهم... يعقوب بن شيبة قال: صدوق مضطرب الحفظ لا سيما بعدما عمي ، وقال صالح بن محمد جزرة صدوق إلا أنه كان عمي فكان يتلقن أحاديث ليست من حديثه ، وقال أبو بكر الأعين هو سداد من عيش هو شيخ ، وهذه عندهم من عبارات التوثيق ، وهي في المرتبة الثالثة منه . اه

فبالله عليك أبها القارئ ، هل هذا تلاعب أم تجاهل منه ؛ ، فمتى كان قول المحدثين : مضطرب الحفظ ، وقبوله تلقن أحاديث ليست من حديثه ، توثيقا للرجل . هذا لا يكون أيدا (لا غي عقل خَافظ غمارة ومحدثها . (باسكان الحاء المهملة وكسر الدال).

ثم قوله أن شيخ من عبارات التوثيق تدنيس مكشوف وبيان ذنك من وجهين .

انوجه الأول ، ليست كل عبارات التوثيق يحتج بحديث صاحبها كما هو معروف .

الوجه الثاني : قال الذهبي في الديران (385/2) فقوله هو شيخ ليس هو عبارة توثيق ، وبالاستقراء يلوح لك أنه ليس بحجة .

وقال الزركشي في نكته (153 ب كما في مباحث في الجرح والتعديل) قال الحافظ جمال الدين المزي: المراد بقولهم شيخ أنه لا بترك ولا يحتج بحديثه مستقلا. اه.

19- أنكر في تبيين تلبيس المفتري (229) أن يكون في معرفة العلل والتاريخ لابن معين أحاديث مسندة . مع أن فيه أكثر من خمسمانة حديث مسند كما ذكر مجقق التبيين علي حسن الحليي حفظه الله .

ص حقال في المثنوني واليتار (216): وليس المراد جهالة تحاله حتى يكون ذلك طعنا فيه وفيما رواد بل المراد جهالة عينه .

وهذا وهم لا يغتفر ، إذ جهالة الحال أيضا طعن في الراوي شرد به الروايسة كما هو مقرر في محله . قال الحافظ العراقي في ألقيته ؛

مجهول حال باطن وظاهر \*\*\*\* وحكمه الرد لدى الجماهر.

15- إثباث خرقة التصوف المكذوبة ، خالف جمهور العلماء وأثبت سماع الحسن من على في كتابه البرهان الجلي ، بل لو شئت أن تقول إن البرهان الجلي بأكمله الإثبات سماع الحسن من على ما أبعدت .

وأدع أخاد عبد الله يجيب هذه المرة عني ، قال في الحاوي للفتاوي (75) ما نصه : إن الحسن البصري لا يثبت له سماع من علي عليه السلام وإنسا رآه فقط ، بهذا قال حفاظ الحديث ونقاده ، حتى يكاد يكون مجمعا عليه بينهم ، بل حكى بعض الحفاظ الإجماع عليه ، ولكنه لا يصح لما سيأتي ، وهذه أسماء من حضرنا من الحفاظ الذين أنكروا سماع الحسن : أبو زرعة الرازي يحيي بن معين ، البخاري ، الترمذي ، الذهبي ، المسزي ، ابن ناصر الدين الدمشقي الدمياطي ، أبو الخطاب بن دحية ، ابن الصلاح ، النووي ، العلامي ، ابن الملقن ، مغلطاي ، البرهان الحلبي الأبناسي ، المكاري ، ابن حيان ، العراقي ، ابن الجزري ، ابن حجر الصفلاني ، السخاوي . اهد.

فهذا اسم 21 عالما ممن نصوا على عدم سماع الحسن من علي ، وأزيد أنا آخرا هو العلامة أبادي صاحب عون المعبود ولم يخالف في هذا إلا الضياء المقدسي وكلامه محتمل غير صريح في ذلك وتبعه السيوطي واهما كعادته .

ثه - قال في الجونة (198/3): لم يكن الصحابة يسمون وضع اليمين على الشمال قبضا، ولا عرف هذا اللفظ فيهم أصلا، بل وكذا المشارقة كلهم، بل هي لغة مغربية خاصة يهم . اه .

كيف هذا وقد جاء بها حديث مرفوع صحيح . أخرجه النسائي (26/2- بشرح السيوطي ) والدار قطني (286/1) عن وائل بن حجر . ولفظ النسائي : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله .

وأما قوله أنها لا تعرف عن المشارقة فوهم آخر ، فقد ذكره ابن عابدين في حاشيته على الدر (1/454) كما في صفة الصلاة (88) للألباني .

ذُنّه - اعتمد على الرزى المنامية في إثبات بعض الاحكام الشرعية فمن ذلك : فه اضاف إلى قول الدافن للديت : يسم الله وعلى ملة رسول الله ، لفظ السيادة ، لأنه رآها في المشام . البحر العميق(50) .

ومنه أنه قال بعد أن أورد رؤيا : هذه رؤيا حق لا شك فيها ، فإن المبت في دار الحق لا يكذب . الجؤنة (50/1) .

ومنه أنه ذكر نصة امرأة عجوز بدوية ، ورؤيار أتها وذكر خلاف في مسأنة شم قال : فلما أخبرسا سرأة برؤياها تأكد عندنا أن الحق هو ما اخترناه ولله الحسد . الجؤنسة (73/1-74) .

ومنه أنه ذكر اختلاف العلماء في حكم صلاة التسبيح ، وأورد رؤيا ثم قال : وهذه الرؤيا تويد صحته فنها رؤيا حق بلاشك فيها فمثلها مما يعتمد عليه في مثل هذا الباب وهو تأييد القول بالصحة . الجزئة (74/1)

ومنه أنه ذكر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله : يارسول الله ، هل على من ترك الحجرات قدية .. فقال لا ..

قال: والفقهاء يوجبون عليه الفدية اجتهادا. وهذا نص مقدم على رأيهم واجتهاداتهم بالنسبة لنا خاصة - (الجؤنة (136/2)

42 - يقول بالتصحيح بالكشف ولو ضعفه المحدثون ، وهي أضحوكة وحداقة صوفية قديمة الغرض منها نبرير مخالفات المتصوفة للنصوص الشرعية وإضفاء الطابع الشرعي على أباطيلهم ونخريفاتهم .

قال في البرهان انجلي (49-49): وقد قال الشيخ محيى الدين قدس سره في البياب التاسع والستين من الفتوحات المكية ما نصه: ولا يعتبر عندنا ما يخالفنا فيه علماء الرسوم إلا في نقل الأحكام المشروعة فإن فيها يتساوى الجميع ويعتبر فيها المخالف بالقدم في الطريق الموصل أو في المفهوم باللسان العربي وأما في غير هذا فلا يعتبر إلا مخالفة الجنس وهذا سار في كل صنف من العلماء بعلم خاص ١٠ أهـ بلفظه قدس سره وفيه الكفاية والمحمد لله رب العالمين ولكن ينبغي أن يقيد بما ذكره في كنابه (عقلة المستوفز) حيث قبال ما نصه: ثم نقول إنا ما أوردنا شيئا مما ذكرناه أونذكره من جزئيات العالم إلا واستنادنا فيه إلى خبر نبوي يصحبه الكشف ولو كان ذلك الخبر مما تكلم في طريقه وفندن لا نعتمد فيه إلا على ما يخبر به رجال الغيب رضي الله عنهم فالحاصل أن كل حديث تكلم فيه أنمة الجرح والتعديل فإن حكمهم معتبر إلا ما صححه الكشف وإن ضعفه أنمة النقل .

ونقل في الجونة (2/56) عن الشعراني واصفا إياه بالعارف ومترضيا عنه أن التصحيح عندهم - أي الصوفية - بالكشف . بل ذهب أبعد من هذا ، فقال في الجونة (2/56-57-58) أن الصوفي إذا يلغ درجة الكمال يصير مجتهدا مطلقا ساخذ علمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا واسطة ، كما نص عليه الشعراني .

ك - يميل إلى أن الضعيف إذا ثبت بالتجربة بصحح . الجؤنة (237/2) . وهذه باقعة كسابقتها .

خلا - أما عن تدليساته فله من هذا الشيء الكثير جدا ، منها أنه ينقل من كثير من الكتب المفقودة أو التي لم يقف عليها ، عازيا إليها من غير بيان الواسطة ، فتجده في تخاريجه كفتح الوهاب والهداية وغيرها ينقل من التيسير وفتح القدير للمناوي وأصلهما الجامع الصغير ، والجامع الكبير للسيوطي ، والمغني العراقي وغيرها ، ولايذكر هذه الوسائط .

بل إنه اعترف بعدم وقوفه على بعض الكتنادب، ومع ذلك ينقل منها من غير بيان الواسطة ، وهذا مما يثبت دليسه بلاشك ، ويستلزم عدم الاعتماد عليه فيما ينقله أو يحكيه ، لأن التدليس يتبت بمرة واحدة كما قال الشافعي.

عَالَ الْعِرَاقِي : والشَّافِعِي أَثْبتُهُ بمرة \*\*\* قَلْتَ وشَّرِهَا أَخُو السَّوِيةَ .

ُ غَمِن عَبِط عنه التدليس مرة واحدة حكم بتدليسه مطلقا ، فما بالنا بمن فعلمه عثرات المرات ، إن لم نقل مآت الدرات .

وها أنا أنبت لك أخي القارئ تدليسه من تلاثة أوجه .

النوجه الأول: صرح في البحر العميق (19) بأنه لم ير مصنف عبد الرزاق وقال في رسالة مؤرخة بناريخ 29 صفر 1380 – اي قبل وفاتسه بثلاثة أشهر تقريبا –: مصنف عبد السرزاق كنت أعلم أنه موجود بضواهي صنعاء ، ثم ذكر لنا الكوثري أنه موجود أيضا بالاستانة ، ورأيت في تذكرة النوادر أن ابن أبي شيبة يوجد كاملا بالهند أيضا ، وكذلك بعض مجددات عبد الرزاق . اه .

قنت وذكر في البحر العميق أنه لما زار صنعاء حاول روية مصنف عبد الرزاق فلم يتمكن من ذلك . ومع ذلك نقل منه في مسالك الدلالة (30) مرة ، وفي المجلد الأول من فتح الوهاب(10) مرات ، موهما أنه أخذه منه .

ونقل عشرات المرات في الهداية وغيرها من كتبه من صحيح ابن خزيمة مع أنه بنفسه قال في الحنين (15) أنه لم يقف عليه أهد. قال في الامالي المستظرفة (3) أنه لم يقف عليه أهد. والكتاب كما هو معلوم مفقود إلى حد الساعة إلا أربع مجلدات منه طبعت سنة 1395 عن نسخة وحيدة في مكتبة أحمد الثالث باسطنبول أي بعد وفاته ب51 سنة تقريبا .

ومع هذا نقل منه (36) مرة في مسالك الدلالة ، و (19) مرة في المجلد الأول من فتح الوهاب ، ناهيك يغيرها ، وخصوصا الهداية والمداوي .

-31-23-22-21-20-19-12-11-10-7-4: أما صفحات مسالك الدلالية فكالآتي: 4-7-11-10-108-107-81-78-69-61-58-56-55-45-43-41-39-37-32
-141-139-110-108-107-81-78-69-61-58-56-55-45-43-41-39-37-32

-200-142-124-113-101: وأما صفحات المجلد الأول من فتح الوهاب فكالآتي: 101-113-124-124-200-209-206-204.

واعترف في الامالي المستظرفة (13)بأنه رأى (رأى فقط) ثلاثة مجلدات في الطهارة والصلاة فقط من مصنف بن أبي شيبة .

أما عن المكتب المفقود فحدث ولا حرج، وأشهرها تاريخ نيسابور للحاكم ، وتاريخ بمشعق وكتاب ابن فتحون في الصحابة ومسند بقي ابن مخلد ومصنف قاسم ابن أصبغ وغيرها ، غلا يسعني حينلذ إلا أن أقول له : المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب زور .

الوجه الثاني: ذكر شيوخه في الإجازة: امرأة سماها في البحر العميق ( 165) والمعجم الوجير (32): عانشة بنت أحمد القصبية تروي عن الشيخ يوسف بن إسماعيل بن النبهاني وزوجها أحمد بن علي العلوي .. إلخ

وهذا تدليس خفي جدا يسقط صاحبه من حد الاعتبار وبيان ذلك أن هذه المرأة اسمها للا عويشة بنت أحمد بن عجيبة زوجة أحمد ابن الصديق ، وهي امرأة أمية لا تقرأ ولا تكتب ولا تعرف للاجازة معنى ، أجازها بما عنده ، ثم استجازها ، ولقتها لفظ الاجازة . فأجازته - وأتى بصيغة محتملة ، زد على هذا تسميته لها بما لا تعرف به ، وهذا هو تدليس الشيوخ .

وإنما قال القصبية لأنها كانت ولا تزال إلى هذه الأيام تسكن بحومة القصبة بطنجة -

وقوله زوجها أحمد بن علي العلوي تدليس آخر ، نسب نفسه لبعض أجداده ، وقوله العلوي لأن نسبه ينتهي إلى علي بن أبي طالب كما يزعم .

فهل سمعت أخي القارئ في تاريخ المدلسين بمثل هذا .

لكن لعلك ستسأل: ولمأذا كل هذا؟ والجواب سهل وبسيط فابن الصديق كان يريد تكثير شيوخه في الإجازة وخصوصا النساء فلم يجد حيلة أسهل من هذا التلاعب المفزي الذي لا فاندة فيه .

الوجه الثالث : قال في بعض أجويته - توجد مخطوطة عند الشيخ بكر أيسي زيد - وقال الشيخ انمنصورى في حصول التفريج . •

وهذا تدليس لأنه يقصد بالشيخ المنصوري نفسه والكتاب كتابه ، وإنما قال المنصوري لأمه ينتسب إلى قبيلة بني منصور . انظر التأصيل لبكر أبي زيد (88) .

73 - استدل في مطابقة الاختراعات بأدلة من القرآن والسنة على إخباره صلى الله عليه وسلم بأمور ثم تظهر إلا في هذه الأزمان المتأخرة بفضل الاكتشافات العلمية والتطور التقني، استدلالا إذا سمعته ضحكت بملء فيك وربّما سقطت على ظهرك من شدة الضحك .

فاسمع مثلا إلى دنينه عنى إخبار الله تعالى على وجود الطائرات الحربية ، قال خرقال الله تعالى : ( والمرسلات عرفا فاتعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات فكرا ، عنرا أو نذرا ، إنما توعدون لواقع ) فهذا وصف للطائرات الحربية بجميع حركاتها وأفعالها تعصف بتنابنها ... نفرق بين الجموع والكتائب فرقا .. وتنشر المنشورات على فلجنود في ميادين اتحرب وعلى الأهالي والسكان في المدن للدعاية والأخبار بما تريده الدولة المحارية وتفرق بين الجموع والكتائب فرقا .. فالملقيات ذكرا في المنشورات عذرا تعتذر به الدولة عن ضربها بعض الأماكن البريئة ، والتي ليست من مراكز الحرب أو نذرا تنذر به السكان وتخوف وتوحد وتهدد ، وتطلب التسليم ونحو ذلك من أنواع الأنذار كما هو معروف بهو وفسر قوله تعالى ( وإذا المشار عطلت ) بأنها عطلت عن السفر ونقل السلع بوجود السيارات وبوابير سكة انحديد (7-8) .

واستدل على الاخبار بالقنابل الذرية والهيدروجينية بقوله تعالى: حتى إذا أخذت الأرض رخرفها وأزينت وظن أهلها .. (إلى) : كأن لم تغن بالأمس .

واستدل على الإخبار بالتيلفون والتلغراف والراديو بقرله تعالى ويقذفون بالغيب من مكان بعيد (ص 18) يل قال : بل هو ظاهر فيه .

واستدل عنى الإخبار بالراديو بقوله صلى الله عليه وسلم: ليشرين تاس من أمتي الخسر يسمونها بغير اسمها يضرب على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات .. الحديث .

واستدل له أيضا بحديث : واتخذ القرآن مزامير ، فقال ، فالقرآن ما اتخذ مزامير إلا يقراءته في الراديوالذي هو كالمزمار لأنه آلة لإذاعة العزف والغناء . (ص20) .

واستدل للغواصات بقوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم .

واستدل لآلة التسجيل بحديث: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الأنس وحتى تكلم الرجل عذبة سوطه وشراك تعله وتخبره بما أحدث أهله من بعده. (ص20).

واستدل للإخبار بالسيرك والكلاب المتخذة لاستكشاف الجرائم يقوله في الحديث السابق: حتى تكلم السباع الأنس. (ص22)

واستدل للبترول والغاز يقوله تعالى: والبحر المسجور ، وإذا البحار سجرت ، قال : أَعْرَمْت نارا.. وغير خاف أن البترول بحار مودعة في الأرض (ص24)

واستدل للبترول أيضا بقوله تعالى : إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها (ص27) .

واستدل لتعبيد الطرق للسيارات وغيرها بقوله تعالى: وإذا الجبال سيرت (ص27) واستدل للكهرباء بقوله تعالى: وإذا النجوم الكدرت.

قال وانكدار النجوم ضعف نورها أو ذهابه بالكلية عند وجود النور الكهربائي والاستغناء به في الطرق والأسفار عن نورها.. (ص 28)

واستدل لآلة الحرث والدرس بقوله: لا تقوم الساعة حتى ترجعوا حراثين. (ص 32)
واستدل لآلة التصوير بحديث من اشراط الساعة ... وصورت المساجد (ص33)
واستدل للكشافة بحديث الله اعلم بصحته -: ان من اشراط الساعة المشي بالأسواق

واستدن نوجود المدارس العصرية بحديث: اذا كثر قراؤكم وقلت علماؤكم . ص64 فتأمل هذه الاستدلالات ، وقل لي بربك ، هل يتفوه عاقل بمثل هذا الهذيان الذي هو أقرب إلى التلاعب بانقرآن و التفسير الباطني الذي ورثه ابن الصديق من أجداده الباطنيين والروافض .

ثم اسمع اغرب من ذنك وأسد في التلاعب بالفرآن الكريم قال في الإقليد - الذي حقه أن يسمى الإقليد بتلاعب أحمد بن الصديق بكتاب العزيز الحميد - (ص 65/1) في تفسير قولمه تعالى مالنسخ من آية أو تنسها نات بخير منها أو مثلها .. الآية .

أي نميث من مجتهد الذي هو آية من الآيات في الخلق أو ننسخ نكره فلا يبقى له ذكر بينهم نأتي بذير منه للأمة وأنفع أو بمثله ولا نترك الأمة هملا ، كما يعتقده المقلد الجاهل .

(ألم تعلم ) أيها المقلد (أن الله على كل شيء قدير) .

وقال (ص80) (إن الذين كفروا) بسبب التقليد (وماتوا وهم كفار) مصرون على التقليد .. اللخ.

وقال (ص 288): (لأن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما ءاتاهما صالحا جعلا لله شركا فيما ءاتاهما ) بأن جعلاه مقلدا على أحد المذاهب يشرك مع الله فقهاء ذلك المذهب ، ولا يفرده بالطاعة والعبادة .

لان - نقل في البرهان الجلي (56) أن ابن تيمية قال في فاطمة : إن فيها شبها من المنافقين .. وأنه قال في عني أنه اسلم صبيا واسلام الصبي غير مقبول على قول.. وأنه أي على خالف كتاب الله تعالى في سبع عشرة مسالة ، وأنه كان مخدولا حيثما توجه ، وأنه يحب

الرياسة ويقاتل من أجلها لا من أجل الدين .. وزعم قبحه الله أن عليا عليه السلام مات ولم ينس بنت أبي جهل التي منعه النبي صلى الله عيه وسلم الزواج بها ، بل فاه في حقه عليه السلام بما هو أعظم من هذا فحكي عن بعض إخوانه المنافقين أن عليا عليه السلام حفيت أظفاره من التسلق على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم باللبل .

وهذا أكذب ظاهر على ابن تيمية رحمه الله تعالى ، ومن طالع منهاج السنة علم بالضرورة القطعية أن ابن الصديق كذاب مفتر وأن ابن تيمية على معتقد أهل السنة في إجلال علي واحترامه وتوقيره ، والثناء عليه بما هو أهله ، رضي الله عنه وعن إخوانه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبح الله الصوفية والروافض آمين . ومما قاله شيخ الإسلام في علي : (4/396) : وكتب أهل السنة السنة من جميع الطوائف مملوءة بذكر فضائله ومناقبه ، وبذم الذين يظلمونه من جميع الفرق ، وهم ينكرون على من سبه ، وكارهون لذلك.. وأهل السنة من أشد إلناس بغضا وكراهة لأن يتعرض له يقتال أو سب بل كلهم متفقون على أنه أجل قدرا ، وأحق بالإمامة ، وأفضل ممن هو أفضل عند الله وعند رسوله وعند المومنين من معاوية وأبيه وأخيه الذي كان خيرا منه ، وعلى أفضل ممن هو أفضل من معاوية رضي الله عنه ...وعلى أفضل جمهور الذين بايعوا تحت الشجرة، بل هو أفضل متهم كلهم إلا الثلاثة ، فليس في أهل السنة من يقدم عليه أحد غير الثلاثة بل يفضلونه على جمهور أمل ببعة الرضوان وعلى السابقين الأولين من المهاجرين والإنصار .

وغَال في الجؤنة :(94/2): لأن القرنين يعتقدون أنه صلى الله عليه وسلم بليت عظامه ولا يعلم بمن يسزوره ولا بمن يسلم عليه وإن وردت الأحاديث بذلك فقد صرح باذر

مذهبهم الفاسد وشيخ المضلين بعد اين تيمية في بعض رسائله بذلك فقال مانعوذ بالله من حكايته أن النبى صلى الله عيه وسلم أكله الدود وصار ترابا .

الله عليه عليه في الجؤنة (95/2) عن الوهابيين: وحكاية عداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم متواترة.

وهذا كذب مكشوف ، بل لم يعظم النبي صلى الله عليه وسلم حق التعظيم إلا السلفيون ، الذين تنبزهم بالوهابيين ، على رغم أنفك وأنف إخوانك الطرقيين المجرمين ،

وقال في البحر العميق (53) الإويحفظه من مقابلتهم بالمثل - أي بالسب والسنم والوقوع في عرضهم إنه جواد كريم >>

وليرجع القارئ الكريم إلى فصل طعنه ليرى جوده وكرمه .

30 - وفي البحر العميق أيضا (57) ، متحدثا عن نفسه : ومنها الصرامة والصدع بسا يعتقده الحق وعدم المداراة في ذلك ومراعاة خواطر الناس ومحبتهم واحترامهم أو بغضهم وعداوتهم .

لتتأكد من كذبه في هذه المقالة ، اقرأ ما كتبه ص: 19 من الكتاب تفسه حيث ترك من فرضا بل شرطا عند كثير من العلماء ، وهو صلاة الصبح بمزدنفة موافقة لبعض المالكية كاتوا معه ، قال : ولما كان في رفقتهم لم يجد بدا من مساعدتهم .

وأين صدعك بالحق - ياابن الصديق - يوم كنت مؤيدا لعبد الناصر الطاغية ، وتعتبر ثورته ثورة إسلامية ؟ وأين عدم مداراتك يوم أن نزلت في ضيافة الحكومة ، واستقبلت في مطار القاهرة بسيارة فاخرة وأنزنت فندقا فاخرا ، واستقبلت من طرف عبد الناصر ، وقد رأيتك في عدة صور معه جنبا إلى جنب منيسطا منشرها ، وأنت تعلم أنه ظالم غاشم ، بل كتبت بنفسك إلى أبي خبزة قائلا إن عبد التاصر وأعوانه جادون في القضاء على الإسلام . أم أنها الأهواء لأخذ العطايا .

34 - فال في البحر العميق اليضا (52) أن من شيمه الأمانة وعدم الخيانة في شيء من الأشياء كيفما كان .

قلت فمن سرق ضعفاء ابن حبان من مكتبة الأزهر المخطوط النفيس الذي عليم سماعات نادرة لكثير من الحفاظ ، حتى ضاع منه هو نفسه ، وضاعت فيه الأمة الإسلامية انظر هامش الجؤنة (112/2)

كما كانت تربطه بالإسبان علاقات وطيدة ، بل إن أياه محمد بن الصديق كان يعمل على ترسيخ الاستعمار في الشمال ، وتذكر ننا المصادر التاريخية كشاريخ التهامي الوزالي وكشاب في المقاومة لمحمد بن عزوز حكيم أن ابن الصديق أعطى للإسبان خارطة مفصلة لطريق التدخل والنزول في قبيلة غمارة التي كانت تحت نفوذ ابن الصديق ، وفعلا دخل الإسبان وبقيت تربطهم بالزاوية الصديقية علاقات ، فلما تخلى الإسبان عن تقديم المساعدات للزاوية ، غضب أحمد فاتصل بالألمان ، طلبا للمساعدة بالسلاح والمال ، اتهم على إثرها ابن الصديسق بالخيائي وحوكم وسجن في أزمور . وقد اعترف في كتابه البحر العميق بهذا الإتصال لكنه حاول الدفاع عن نفسه وتبرئة ساحته ، فالله أعلم بحقيقة الأمر .

بل كان له اتصال حتى مع الفرنسيين ، حيث إنه يقول هن الذي توسط لَخيه عبد النه مع حاكم فرنسي لتمنحه السفارة الفرنسية مينفا ماليا على أنه منحة طالب . لكن مع مريز

الزمن نبين أن عبد الله بن الصديق يعمل جاسوسما لصالح فرنسا أيام العدوان الثلاثي فكان يرسل للسفارة معلومات سرية مقابل تعويض مادي على ذلك ، كان مصدر رزقه الوحيد ، وقد اعترف عبد الله بذلك وحكم عليه بالإعدام ، ولكن عفى عنه بعد ذلك بعد تدخلات ووساطات .

فلما نزل في ضيافة الحكومة في أواخر عمره ، وعلم بما فعله أخوه ، تبرأ منه وغضب عضيا شديدا ، ومات متأثرا بهذه الفاجعة .

وللقصة تقاصيل أخرى أعرضت عنها خشية الإطالة •

ولله في خلقه شؤون .

النطواني ، وهي تانية في (700) بيت ، وتوجد بخطه في الخزانة العامسة بالرساط ، هجى فيها المنجة هجاء امرا . وهذا كذب ، لأنه هو الذي الفها لا الطيب البرئ من عبدتها .

33 - وقال في رسالة إلى تلميذه التليدي (73 - ترجمته): وطالع كتاب التوحيد من فتح النباري لترى في نقل إجماع السلف الصالح والصوفية على أن المعية في القرآن بالذات لا بالعلم.

وهذا كنب على السلف الصالح ، وعلى ابن حجر ، ويكفينا شهادة تلميذه التليدي فيه اذ قال أنه طالع ما ذكر من أوله إلى أخره باحثا عما أرشده إليه ، فلم يعثر على شيء .

كتب (14) صفحة في العلوم التي كان يتقنها والده من عربية بجميع أبوابها وحديث وفقه وتفسير وأصول وتصوف ، وغيرها .

اقرأها في التصورو التصديق (من 47 إلى 60) ، فستقطع بكذبه قطعا أبلغ من تأكدلمن أنك تقرأ هذه الأسطر واعيا مدركا لما تقرأ . وللفائدة والطرافة كذلك ، أنقل لمك ما قاله عن دراسة والده لعلم أصول الفقه ليكون أنموذجا لغيره ،

قال ص 24 منه ، أن والدد كان يقرأ جمع الجوامع على محمد بن ابراهيم فكان لا يفهم ما يقول الشيخ فرأى نيلة الشعرائي في المنام ، أننه درسه جمع الجوامع بشرح المحلى ، وفتحه معه ، فاستيقظ ووجد نفسه يفهم الكتاب ولم يقرأ بعد ذلك الأصول ، وصار إماما فيه يثقن أصوله وفروعه ويدري جليه وخفيه ويناظر فيه .

ونقل في الموذن (40) أن جده عيد المومن ختم القرآن في أقل من ربع ساعة داخل المسجد.

وهذا كلام غني عن التعليق.

34 وقال عن كتابه تشنيف الأذان باستحباب السيادة في اسمه عليه السلام في الصلاة والإقامة والآذان ، الذي طبع بمصر ، في البحر العميق (18) : حاز إعجاب العلماء بالمشرق والمغرب .

وهذا كذب ، بل حاز استغراب العلماء بالمشرق والمغرب.

77 - 6 وذكر في البرهان الجلي (169) أن الجنيد لم ينم 40 سنة ومكث 20 سنة لا يأكل إلا المبوع لأسبوع لأسبوع ، وأن السري السقطي مكث 78 سنة لم يضطجع أفي علة الموت .

وهٰذا كذب أو صح من الشمس في رابعة النهار .

<sup>76</sup> - نقل في الجونة كثيرا من القصص الماجنة الخليعة التي يستحي العاقل من سماعها بله ذكرها وتسطيرها في الكتب على أنها من نوادر الأخبار . وقد كنت جمعت بعضها في المسودة شم استدييت من ذكرها هنا ، فمن شاء الاطلاع عليها ليرى مدى تعفف بل تعفن هذا الحافظ فليراجع الصفحات التالية (61/1) و (61/2) و (223/2) وموضع آخر بالجزء الأول .

. 37 - ادعى في كثير من كتبه الانتصار للسنة والدعوة إليها مع أنه خالفها في عشرات المسائل هاك بعضها:

فنكر في البحر العميق (16) انه كان لا ينام الليل كله ولا يضع جنبه على الأرض الا بعد طلوع الشمس ولا يخرج من المنزل إلا لصلاة الجمعة ثم يرجع ، واستمر على هذا نحو عامين .

وهذه مخالفة للسنة من جهتين أولا أن النبي صنى الله عليه وسلم كان ينام ويستيقظ ، وقصته مع أولنك الثلاثة أشهر من نار على علم ،

وثانيا لم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم ترك المجماعات في المساجد والتالله المخالف السنته .

35 - ونقل في مرامات جده ، في المؤذن (33) أنه لما تزوج فر ليلة بنائه بعروسه خوف أن تشغله عن العبادة والقيام بسلوك الطريق . ا هـ

قلت صدق الله تعالى إذ قال: ورهبائية ابتدعوها ما كتبناها عليهم -

وقال في الجؤنة (95/2): رحلت في سنة 57 إلى الحجاز لمجرد زيارة النبي صلى .

وهذا خلاف السنة قطعها لنهيه صلى الله عليه وسلم عن شد الرحال إلا إلى ثلاثة

35 - زاد في الأذان وغيره لفظه السيادة إلى اسمه صلى الله عليه وسلم وهذا خلافه السنة قطعا ، بل خلاف الإجماع المعتبر .

الحي الكتائي في سوط الأقدار ، فأجاد ، ومما قال متحدثا على كتبه :

ومنها تخريج أحاديث الشهاب وهذا سبقه إليه المناوي والجنوي والعراقب وابن جعفر الكتاتي والعلامة المحدث الناسك مولاي أحمد بن الخضر العمراني القاسب والعلامة المحدث النسك سيد ي محمد بن إدريس دون شيخنا حجة الإسلام اه.

يقصد نفسه .

قال . ومنها اتحاف المهرة بأسانيد الأصول العشرة . وهذا سبقه إليه أكثر من مؤلف . . ولا أدري كيف يتحف الحفاظ المهرة بأسانيده النازلة المقلوبة المقطوعة ، فهو لا يسرى المعاصر شينا . ولا حافظ الدنيا إلاهو ، فهل يتحف نفسه بنفسه أو يتحف الحفاظ المهرة الذين مضوا .

.... وقال ، ومنها تأنيف في نرد على ابن خلاون في الممالة المهدي وهذا سبقه إليه المافظ العراقي القاسي والشوكائي والسخاوي والسيوطي وابن حجر الهيتمي والشيخ سامر

(غير واضح) : وإقامة البرهان وغيرهم ، وغيرهم كثير إلا أن أحمد بن لصديق انفسارى (غير واضح) سب ابن خلدون وكذبه ونسب له الاختلاق والتلبيس والتدليس والجهل في آخر الزمان في غير ماموطن منه ، ويكلمه كما يكلم الرجل عبده أو صنبعه ، فابن خلدون فخر المغاربة ، وكل مغربي أولى بالغيرة على فخره ، ولكن الدجال الغماري له فكرة شاذة ، وهي أنه يعمد إلى عظماء الإسلام بالمشرق والمغرب فيريد أن يسقط من قدرهم العظيم ففتك بنفسه فتكا ذريعا قضى على حياته الأدبية ، وعمل فيها كما تعمل النار في النبن واذلك أصبح ابن الصديق الغماري مضغة الألسن في مصر وطنجة إلا من جماعة – وكل جمع مؤنث – عاشوا على فتاته في مصر ، وهم يعاودونه مرة بعد مرة إلى طنجة ومصر للاسترزاق من القسير ، وياليت في مصر ، وهم يعاودونه مرة بعد مرة إلى طنجة ومصر للاسترزاق من القسير ، وياليت الشباب يعود يوما .

ومنها كتابه في تصحيح حديث أنا مدينة العلم وعلى بابها ، فإنه مأخوذ من كتب الزيدية والشيعة الأمامية ، ولا سيما الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير لعاتم صنعاء ومحدثها شرف الدين الحسن بن أحمد السياغي (.....) الصنعاني الدتوفى عام 1221 فإنه تكلم على هذا الحديث يما لم يسبقه إليه أحد ، وكل من تكلم عليه بعده فهو عادة عليه .

ومنها تأليفه في رفع اليدين في الدعاء ، ومأخوذ من فض الرعاء للصافظ السيوطي وهو مطبوع .

ومنها تأليقه في بر الوالين ، ولم يكن ببار لهما ، وهو مأخوذ من بر الوالدين للبخاري والمترغيب والترهيب وكنز العمال لابن الهندي واختصاره .

ومنها الاستعادة والحسيلة ممن صحح حديث البسملة ، وهذا كل ما فيه مما يتعلق بحديث الحمدلة مأخوذ من طبقات السبكي ، والاقوال المفصلة وما زاده هر الذي وقع فيه على أم رأسه ، وياليته لم يكتب ، بل ياليت أمه لم تلده ، انظر الاستعادة والحسيلة ، ممن أحدث القول ببطلان حديث البسملة ) تر عببا ، وهو ما يقعدك إذا قمت ، ويقيمك إذا جلست ، ويصفعك إذا نهضت .

ومنها (ارشاد المربعين إلى طرق الأربعين) وهذا مسروق من كتاب الحافظ ابن حجر في حديث الأربعين المتباينة الاسناد له ، وقد قال الحافظ السخاوي في المقاصد : قال شيخنا جمعت طرقه في جزء . اه وانظر شرح الاحياء للحافظ مرتضى الزبيدى ، وإنما زاد عليهما تركيب الأسانيد واختلافها و ضباد الصالح منها وقلب الاسماء والانساب والالقاب بالتدليس الفاحش كما هي عادته فيما يكتبه على الاحياء والميتين في طرق حديث الأربعين ...

إلى أن ذكر تخريج السَّهاب فقال: (43): وهـو سسارق لتخريجه من تخريج المناوي وغيره.

ومن العجب أنه يصرح عن نفسه بأنه لم يقف على تخريج من تخاريج الشهاب الكثيرة ثم صار يصف تخاريخ المناوي والجنوي والعراقي وصف الواقف عليها بما يصدق عليه المثل (نس الكذاب ثم اسأله) ... وتخريج أحاديث الشهاب اليوم سهل جدا بالنسبة لمن عنده الجامع الكبير للحافظ السيوطي ، وشرح لعناوي على الجامع الصغير وكنز العمال لابن الهندي ومنتخبه مع تُخاريج الزياعي وابن حجر .. اه .

قلت : ولا يغرنك كثرة مؤلفاته . فإن يضعا وثلاثين منها أجزاء صغيرة في تخريج بعض الأحاديث مما لايعجز عنه طالب جامعي في هذه الأيام . ولولا خشية الإطالة لسردت اسمانها .

ومنها كتب مجموعة فقط ، لا يعجز غريلب علم عن جمعها كمفتاح المعجم الطيراني ومفتاح الترتيب لأحاديث تاريخ الخطيب ، وطرفة المنتقي للاحاديث المرفوعية من زهد البيهقي والمنتقى من مكارم الأخلاق والميزانيات وهي الأحاديث المسندة عند الذهبي في ميزانه ، وترتيب وتهذيب الترمذي .

ومنها كتب نوع أسمانها وغيرها ليضن القارئ أنها كتب مستقلة وهي إما اختصار لأختها أو مع إضافات قليلة أو نقص فصل أو فصلين أو غير ذلك .

فمن ذلك باختصار شديد .

منية الطلاب بتخريج أحاديث الشهاب هو فتح الوهاب ، لكن في الأخير زيادات وفي الأول أخطاء وأوهام اعترف بها .

سبحة العتيق ، هو التصور والتصديق مع حدث فصلين .

شمعة العنبر هو شن الغارة ، وهو أيضا تحسين السمعة .

شرف الإيوان ، وهو اتحاف القصلاء والخلاف.

سبل الهدى ، هو إياك من الاغترار -

عواطف اللطانف ، هو غنية العارف ، والثاني اختصار للأول .

الاستعادة والحسبلة ، هو الصواعق تمنزلة

بلوغ الطالب ما يرجوه ، هو جمع للطرق والوجوه .

تعريف المطمئن ، هو الحنين بوضع حديث الأنين . والثاني مختصر .

وبيان الحكم انمشروع ، هو نفث الروع .

مسالك الدلالة ، هو تخريج الدلائل . وقد كتب من هذا الأخير كراستين فقط ، وأوهم في مقدمة مسالك الدلالة بأنه أتمه .

المنتقى من مكارم الأخلاق ، هو اختصار مكارم الأخلاق .

المعجم الوجيز مختصر من البحر العميق.

طياق الحال الحاضرة ، هو مطابقة الاختراعات . وهذا الكتاب اتهم الزمزمي أخاه أحمد بسرقته من كتابه الأخذان عما في القران من الأخبار عن أمور وقعت في هذا الزمان .

ومنها كتب تلاعب بأسانيدها فقط وغير وبدل ، وموضوعها ولحد ، كالمعجم الوجيز والبحر العميق بمرويات ابن الصديق وصلة الوعاة بالمرويات والرواة ، واتحاف المهرة بأسانيد الأصول العشرة والاسهاب في الاستخراج على مسند الشهاب والمستخرج على الشمائل للترمذي وغيرها .

فما في اتحاف المهرة يوجد في صلة الوعاة وفي البحر العميق والمعجم الوجيز مع تغيير في الترتيب والتقدير والتأخير .

وزد على هذا أن استخراجه على مسند الشهاب وشماتل الترمذي لا قيمة لهما وتضييع للوقت لا غير وتلاعب بالأسانيد من أجل تكثير المؤلفات فقط.

## فصل في تكبره وافتخاره وإعجابه بنفسه

\* \* \* \*

ادعى ابن الصديق أنه لم يأت بعد الصافظين ابن حجر والسخاوي احفظ منه بل في بعض المسائل احفظ منهما ، وادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه في بعض الأحاديث وأنه من الطائفة المنصورة وأنه جيل على الصدق من صغره ، إلى غير ذلك من الادعاءات الكاذبة التي ستقف على بعضها بعد قليل .

وكفى بهذا غرورا وجهلا بل كفى به سخافة وجنونا ، كما قال هو نفسه في حق الخضر الشنقيطي في المثنوتي والبدار (52) ثم نقل أنه جاء من طرق متعدة : من قال أنا عالم فهو جاهل .

فاسمع إلى ابن الصديق كيف سيحدثك عن نفسه ، كأنه نبي من الأنبياء بل ملك من الملائكة ، فإنا لله وإنا إليه راجعون .

قال متحدثا عن نفسه في البحر العميق (49): لا يشكل عليه شيء من النصوص المتعارضة بحسب الظاهر بل بدرت بسرعة إن لم نقل بالبداهة ، وجه الجمع بينهما جمعا محققا مقطوعا به .

وقال: جبل على الصدق من صغرد.. والأمانة وعدم الخيانة في شيء من الأشياء كيفما كان. البحر العميق 51-52

وقال فيه ص (52): لا يقهم للبخل والحرص معنى واخباره في هذا كثيرة ... أن الله لا يحب منه الاقتصاد في النفقة وكل ما يمت إلى الحرص والبخل بصلة ..

وقال فيه أيضا (ص 47) واصفا نفسه ب: شرف النفس .. كثرة حفظه وجودة فهمه والرحم النفس القرآن العظيم والحديث الشريف والراكه للحق والصواب من أول وهلة في كل ما يسمعه من القرآن العظيم والحديث الشريف وغير ذلك .

وقال فيه أيضا (ص56) متحدثا عن نفسه: صدق رؤيا غالبا إلا إذا أخطأ في تأويلها في تأويلها في تأويلها في تأويلها في تعدد بن في الله ويراه قبل ذلك ما يكاد ينزل به أمر إلا ويراه قبل ذلك مومنها سرعة إدراك خاطره للأمور قبل وقوعها وما اختار شيئا إلا وكسان الخير فيما اختاره وألقي في روعه .

وقال فيه أيضا (ص52) متحدثا عن نفسه: إن الله طهره من داء الصد فلا يعلم من نفسه عقل يمينه من شماله أنه حسد مخلوقا على نعمة جليلة كمانت أو حتيرة حسية كمانت أو معنوية قريبا كان أو بعيدا ، كبيرا أو قرينا أو صغيرا . و هو خلق مما القرد يه عن جل أهل الوقت ... التواضع وعدم التكبر على عبادة الله لا في النفس والاعتقاد ولا في العاملة مع الخلق .

وقال في مطابقة الاختراعات (138) ثم قال بل لا نبائغ إذا قلنا قد وردت الإشارة الينا والحمد لله تعالى على فضله ومنته ، وذلك فيما رواه ابن وضاح وغيره من حديث معاذ : إذا ظهرت فيكم السكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش وجاهدوا في غير سبيل الله فالقانمون يومنذ بكتاب الله سرا وعلانية كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار -

- م في مغربنا ولا في الشمعال الإفريقي قتما بكتاب الله داعيا إليه سرا وعلانية خالفا من المقلدة الذين هم أكثرهم أهل الأرض غيرنا .
- ال في الإقليد (27) بعد ذكره لحديث انطلقة الآنقة النكر وأنارلله الحمد في عصري عوت وكم ناظرت وكم جائلت وكم حاربت وكم قرأت من الدلائل وكم سردت من الدجج فما آمن معي إلا قليل .
- ت لأن الزيد يذهب جفاء ، وأما ما ينفع تناس فيمكث في الأرض ، وماكان لله دام ما كان الزيد يذهب جفاء ، وأما ما ينفع تناس فيمكث في الأرض ، وماكان لله دام ما كان لغير الله انقطع واتقصل . والمحظكيف يومئ إلى قوله تعالى عن نوح (فما الاقليل).
- ان في البحر العميق (52) :... تسهيل الرزق وليسيره من غير تعب ولا كبير عناء ، لا يأتيه إلا من حيث لا يعم .
- ت لأنه كان يسترزق من عرق جبين المرينين والدراويش من أتباع الزاوية الصديقية . انهم ويأكل أرزاقهم بزعم للمشيخة والزعامة .
- ال في الجزنة (104/3) متحدثا عن أخيه: وجهله قمفرط وقصوره التام مع تضلعنا، كاد أن يصرح في الجؤنة (107/3) بأنه أكثر ثوابا من أبي بكر وعمر.
- يَالَ في البحر العديق (9): وقد برع فيه أي عنم الحديث بل بُلغ فيه الغاية والاجتهاد المطلق الذي يساوي فيه كبار تتفاظ .

وقال فيه (ص 17) وشرع في الإصلاء بالمشهد الحسيني يوم الجمعة عقب الصلاة ، فأملى مجالس أربت على أمالي المتقدمين لأن كل مجلس منها كان يشمل عي سبعين أو ثماثين حديثافي نحو كراسة من القطع الكبير وليس في أمالي المتقدمين من كان يبلغ ذلك.

قلت : إذا لم تستح فاصنع ماشنت .

وقال (ص 41): فكم من حديث صححه الحفاظ الأقدمون ضعفه هو أو حكم ببطلاله ، وعال (ص 41) وضعه صححه هو وأقام على ذلك البراهين القاطعة والدلائل المسلمة .

وقال (ص 49) :... بلوغه في الحديث إلى درجة الحفاظ الأقدمين أهل النقد والتحرير والاجتهاد و التحقيق فيه بما لم يصل إليه أحد من المحدثين بعد الحافظ ابن حجر والسخاوي ، يل وفي بعض المسائل لمه اليد المطلقة أكثر منهما وإن لم يصل في درجة الحفظ والاطلاع إلى درجتهما لعدم وجود الأصول التي وقفا عليها ، ولو تيسرت له الأصول التي تيسرت لهما لما انحطت رتبته عنهما ولله الحمد .

وهذا كلام لا يحتاج إلى تعليق .

وقد جرى في كتبه المطبوعة على وصف نفسه بالحافظوالإسام وغير ذلك ، بل أكاد أجزم بأنه ما من كتاب طبعه إلا وتجد في غلافه اطراء لنفسه لا نظير له وأنه الحافظ الحجة المجتهد النقادة الإسام .

وغير ذلك كثير استغنينا بما ذكرنا عن تتبع الباقي رغبة في الاختصار وعدم الإطالة.

## الخاتمة

هذا ما تيسر جمعه ولمو تتبعنا جميع أباطيله لخرجت هذه الرسالة أضعاف أضعاف حجمها الذي بين يديك، وليس المقصود استقصاءها فقد يحصل الغرض والمقصود عند اللبيب بالقليل، فبغيتنا تنبيه إخواننا المسلمين على ما اقترفه هذا الجاني في حق الصحابة والتابعين وعلماء الأمة والعقيدة ، عصم الله المسلمين من شره آمين.

والحمد لله الذي أغانني على إكماله كما سهل لني البدء آليه، اللهم لجعل عملي هذا عملا صالحا ونوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا ، واجعله سببا لهداية الضالين ونصرة لعبادك الذين هم على السنة قائمون، ولسبل الغواية والبدعة محاربون، آمين.

ما كان فيه من صواب فمن الرحمان، و ما كان فيه من خطإ فمن تفسي والشيطان، ورحم الله من أهدى إلى عيوب نفسي.

ورحم من قال:

فانظر إليها نظر المستحسس وإن تجد عيبا فسد الخلسلا والحمد لله على ما أولسسى ثم الصلاة بعد حمد الصمسد

وأحسن الظن بها وحسسن فجن من لا عيب فيه وعسلا فنعم ما أولى ونعم المولى على النبسي الهاشسمي محمد

ما انسلخ الليل من النهسار وتابعسي مقالسه وسنتسنه.

وآلمه الأفاضل الأفيسار أم على أصدابسه وعترتسه

وسيحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.

تد والحمد لله يوم الإثنين :

29 صفر 1417هـ الموافق 15 - 7 - 1996م .

## فهرس الموضوعات (١)

| انصفحة          | المو اضيع                                                                                                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1               | - نظم لدرقاوي تانب فضح فيه عوار الغماريين وكشف ياطن دع تهم المصوفية الخبيشة                                                                     |
|                 | * التمهيد                                                                                                                                       |
| 2<br>4<br>5     | - بيان الداعي ألى تأليف هذا الرد.<br>- ذكر من رد على أحمد بن الصديق المعماري.<br>- ذكر فصول البحث                                               |
|                 | *المقدمة:                                                                                                                                       |
| 6<br>8<br>9 - 6 | - الراد على أهل البدع مجاهد الرد على أهل البدع والأهواء نصح لله وكتابه ورسوله والمسلمين إيراد بعض النقولات عن أهل العلم المعتبرين المقيدة لذلك. |
| i               |                                                                                                                                                 |
|                 | (1) هذا اللهرس أعده أخونا عبد الرحمن برير جزاه الله خيرا.                                                                                       |

|                | * ذكر الأدلة الموجبة لتعظيم الصحابة وتوقيرهم والترضي عليهم                                                                              |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11<br>13<br>14 | أ ــ من القرآن الكريم<br>ب ــ من السنة الثابتة<br>د ــ من أقوال السلف الصالح والعلماء التابعين لهم بإحسان                               |
| 16             | - بيان أن مذهب أهل السنة والجماعة السكوت عما شهر يين الصحابة                                                                            |
|                | *الفصل الأول: وفيه بيان موقف أبي الغيظ الغماري من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان وكشف ما انطوت عليه نفسه من الغيظ والبغض لهم.       |
| 17             | _ حكم من سب صحابيا، وأنه فاسسق يستحق التعزير باجماع أوالقتل على خلاف في ذالك                                                            |
| 19             | - إنكاره على الهالك زاهد الكوثري موقفه الشنيع من الصحابة وكبار الاندة ، وبيان تناقضه في ذلك حيث اجترأ هو عليهم بالتفسيق والتكفير واللين |
|                | * ذكر أسماء الصحابة والتابعين وأهل العلم الذين اجترأ عليهم :                                                                            |

| : | عنه   | الله  | رضي  | سفیان ر | أبين ، | بن | عاوية   | A ;     | l |
|---|-------|-------|------|---------|--------|----|---------|---------|---|
|   |       |       |      |         |        |    | _ 7     |         |   |
| á | الطاغ | بالما | 4466 | ه ۱۱کف  | at att |    | - 111 - | lis ca. |   |

| , ,   |                                                                                                                              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| į     | _ رماد بالفجور واللعن والنفاق والكفر ووسمه بالطاغية واتهمه                                                                   |
| 24-21 | بشرب الخمر ـ ادعاؤه أن معاوية كان يجبر الناس على وضع الأحاديث في فضل                                                         |
| ·     | الشام وأهله ،وبيان أن ذلك طعن في عشرين صحابيا هم رواة هذه                                                                    |
|       | الاحاديث فيهم المنافقون والملعونون ومن هم من أهل                                                                             |
|       | النار كمعاوية وسمرة ابن الجندب والحكم ابن العاص وغيرهم                                                                       |
| ;     | 3- تقليد أحمد الغماري لشيخه ابن عقيل المضرمي الشيعي الخبيث                                                                   |
|       | فَي الطَّان فِي معاويةً الله معاوية الله على الطَّال الله على الله على الله الله على الله الله الله الله الله الله الله ال   |
|       | ـ نكر نقولات عن أخويه عبد الحي في كتابه "التيمم" وعبد الله في كتابه "المحاوي للفتاوي" و"القول الدسموع في الهجر المشروع" فيها |
|       | الطعن في معاوية وتوضح أن الطعن في المبحابة اتفق عليه                                                                         |
| 24    | النقماريون                                                                                                                   |
|       | ـ ذكر الأحاديث الواردة في فضل معاوية رضي الله ونقولات عن أبي                                                                 |
|       | الدرداء والإمام أحمد وشيخ الإسسادم والذهبي وغيرهم في فضله                                                                    |
| 25    | ووچوب توفیره                                                                                                                 |
|       |                                                                                                                              |
|       | 2 - أبوسفيان رضي الله عنه:                                                                                                   |
| 28    | ا<br>ا ـ رماه بالنفاق والكفر                                                                                                 |
| ا ب   |                                                                                                                              |

|             | 3 _ عبد الله بن الزبير رضي الله عنه:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28<br>29    | _ رماه بالنفاق والكفر والجبن وحكم عليه بالنار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | 4 ـ سمرة بن جندب رضي الله عنه:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 29          | _ نسبه إلى الفجور والجور والظلم وسفك الدماء البرينة ، وعده من الملعونين المرتدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | 5 _ عبد الله بن عمر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 30          | س اثنقصه طبعت المتقضة المتقضق المتقضة المتقضق المتقضة المتقضة المتقضق المتقضة المتقضة المتقضق المتقضة المتقضة المتقضة المتقضة المتقضة المتقضة المتقضق المتقضق المتقضة المتقضة المتقضة المتقضة المتقضق المتقضة المتقضة المتقضق المتقضة |
|             | 6 ـ أبو هريرة رضي الله عنه :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 30          | _ أساء الأدب معه تقليدا لابن عربي الحاتمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| •           | 7 _ عمرو بن العاص رضي الله عنه:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 31<br>13.31 | _ حكم عليه بالنار اعتمادا على حديث موضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | 8 ـ سائر الصحابة غير علي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <u>l</u> .  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|    | 9 - الحكم بن العاص رضي الله عنه:                                                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|
| 34 | ـ رماه باللعن                                                                      |
| 34 | (*) إيراد نقلين في بيان مكانة الصحابة ،الأول عن زين العابدين والثاني عن ابن العربي |
| -  | 10 ـ سعيد بن المسيب:                                                               |
| 35 | _ أزرى بمقامه لعدم كونه من أهل المعرفة والنور !!                                   |
|    | 11 ـ الإمام الشعبي:                                                                |
| 35 | طعن في دينه                                                                        |
|    | 12 _ مروان بن الحكم:                                                               |
| 35 | ـ كقره                                                                             |
|    | 13 ـ حريز بن عثمان التابعي الثقة:                                                  |
| 36 | - رماه بالخبث واللعن والغسق والتقبيح                                               |
|    |                                                                                    |

| 37       | 14 ـ الحجاج الاعور الثقة:                                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | ـ رماه بالفحش والكذب                                                                                  |
|          | 15 ـ ابن أبي مليكة التابعي الجليل:                                                                    |
| 37       | _ أقر طعن أبي الفرج الأصبهاني فيه                                                                     |
|          | 16 ـ الإمام مالك بن أنس:                                                                              |
| 37       | _ أقرحكاية تزعم أنه مغنيا يتبع المغنين                                                                |
|          | 17 _ الإمام أحمد بن حنبل:                                                                             |
| 38<br>39 | _ رماه بقلة العلم والتأويل الباطل ، وأنه أقل معرفة بالله من الصوفية _ بيان تناقض موقفه من الإمام أحمد |
|          | 18 _ الإمام أبو حنيفة وصاحباه:                                                                        |
| 39       | _ رماهم بالخبث والضلال والتلاعب بالشريعة                                                              |
| 40       | 19 اتهامه للمفاظ بكتمان العلم ، ومنهم الإمام أحمد                                                     |
| 41       | 20 ـ يزيد بن هارون ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                               |
|          |                                                                                                       |

| : اهل الحديث                                              |
|-----------------------------------------------------------|
| _ رماهم بالتسرع والتناقض وقلة التثبت                      |
| 22 ـ الحنابلة:                                            |
| _ رماهم بالجمود والخبث والضلال ،خصوصا شيخ الإسلام         |
| 23 _ كافة العلماء غير الصوفية:                            |
| فسقهم وأسقط شهادتهم لسقوط مروءتهم وانخرام ديانتهم في نظره |
| 24 _ علي بن الجعد الحافظ المشهور شيخ البخاري:             |
| _ رماه بالنصب والخبث ، وأنه من بني إسرائيل                |
| 25 _ الإمام البخاري:                                      |
| ــ اتهمه بانتصب                                           |
| 26 _ الحافظ ابن عدي صاحب الكامل:                          |
| _ اتهمه بالجور ، وأنه لايدري ما يقول                      |
|                                                           |

ţ

|          | 27 _ الإمام عيد الله بن أبي داود:                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44<br>45 | ــ الهمة بالحدب وانتصب وانتفاقي الهمة بالحدب وانتفاقي                                      |
|          | 28 ـ 29 ـ الإمامان الحافظان أبو زرعة وأبو حاتم:                                            |
| 46       | س اتهمهما بسرقة الجرح والتعديل ·······                                                     |
| *        | 30 _ إمام الجرح والتعديل يحيى بن معين:                                                     |
| 46       | ـ اتهمه بالعصبية والتحامل                                                                  |
| 46       | الإمامان الحافظان ابن حبان وابن طاهر المقدسي : المقدسي المقدسي جرحهما واتهمهما بقلة الحياء |
| **.      | 33 _ الحافظ إبراهيم الجوزقاني :                                                            |
| 47       | _ اتهمه بالخبث وعداوة آل البيت ورماه أخوه عبد الله الغماري بالتصب والخبث والكذب            |
|          | 33 _ المحافظ أبو حفص العكبري : _ اتهمه بالغلو والإسراف والحرف والجنون                      |

|    | 34 ـ الحافظ ابن بطة :                                 |
|----|-------------------------------------------------------|
| 47 | م رماه بالنصب                                         |
| -  | 35 ـ الحافظ عبد الغني المقدسي:                        |
| 48 | - تهكم عليه وأزرى به                                  |
| -  | 35 - الحافظ شيرويه الديلمي صاحب الفردوس               |
| 48 | ـ ضعفه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           |
|    | 37 _ الحافظ عبد الحق الإشبيلي :                       |
| 48 | <ul> <li>اتهمه بالسرقة من كتب الآخرين</li></ul>       |
|    | 33 - الحافظ أبو جعفر الطحاوي:                         |
| 49 | - اتهمه بالتعصب المخرج إلى المقت والضلال              |
|    | 39 ـ الإمام القرطبي المفسر:                           |
| 49 | - ادعى أن الله طمس بصيرته وفتنه في علمه وغره بما عنده |
|    |                                                       |
|    |                                                       |

| 50          | 40 ـ أبو العشائر بن المتلولي:<br>- قال عنه خبيث لعين                                                                                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50          | این عبد ریه صاحب العقد القرید:<br>- رماه بالخیث                                                                                           |
| 50          | 42 - الهمه بالكذب ورماه بالخبث                                                                                                            |
| 51          | رماهما بالجهل والهلاك وغيرذلك                                                                                                             |
| 51          | 45 ـ الإمام أبو الوليد الباجي:                                                                                                            |
| 53.51<br>53 | عند المعافري:  - رماه بالكذب والخبث والجنون والنفاق والفجور وغير ذلك مس العظانم - واتهمه أخوه عبد الحي الغماري في كتابه "التيمم" بمثل ذلك |

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •                                     | 47 ـ الحافظ ابن الجوزي:                                                                                                              |
| <b>53</b>                             | رماه بالحمق والجهل ، واتهمه بالفسق والكذب ووصفه بالغفلة وغير ذلك                                                                     |
| 54                                    | (*) كلمة حول تراجع الصوفية إلى الوراء وافتضاح أمرها<br>(*) كلمة حول كتاب " الإحسان " لعبد السلام باسين الذي أبان فيه عن<br>جهل مفضوح |
| •                                     |                                                                                                                                      |
|                                       | 48 ـ الحافظ ابن رجب:                                                                                                                 |
| 56                                    | - رماه بقلة الحياء من الله تعالى ، وستر التواصب                                                                                      |
|                                       | 49 ـ الحافظ ابن عبد الهادي:                                                                                                          |
| 57                                    | م رماه بالعصبية                                                                                                                      |
|                                       | 50 - المحافظ ابن كثير مفسر القرآن:                                                                                                   |
| <b>57</b>                             | - اتهمه بالكذب والافتراء والنصب والجهل                                                                                               |
|                                       | 51 - الإمام الهمام شيخ الإسلام ابن تيمية :                                                                                           |
| 57                                    | - رماه بالعظائم ووصفه بأوصاف قبيمة شنيعة لاتصدر إلا من حاقد مولع بالحقد                                                              |
| - 51<br>61                            | - طعن أخويه عبد الله و عبد العزيز الغماريان في شبخ الإسلام                                                                           |

|          | <del></del>                                 |
|----------|---------------------------------------------|
|          | 52 ـ أصحاب لين تيمية :                      |
| 61       | اهم بالخبث والضلال والتلاعب بالنتلة الشرعية |
|          | 53 ـ العلامة ابن القيم:                     |
| 62       | عى أن له أوهاما وطامات مثل شيخه ابن تيعية   |
|          | 54 _ الإصام الذهبي:                         |
| 63<br>64 | ماه بالخبث والنصب والكذب والمجتون الخ       |
| 0-7      | عن أخيه عبد الله في الذهبي                  |
|          | 55 _ الإسام ابن أبي المعز شارح الطحاوية:    |
| 65       | اه پالنصب                                   |
|          | 56 ـ خليل المالكي :                         |
| 65       | ماه بعدم الإخلاص والجنونستستستست            |
| ;        | 57 ـ عليش المالكي:                          |
| 65       | ب <u>الدَهُور</u>                           |
|          |                                             |

|     | 58 - 59 - الحافظان ابن حجر والسخاوي:            |
|-----|-------------------------------------------------|
| 65  | ـ تهجم عليهما بما لايليق                        |
| ,   | 60 ـ ابن خلدين ِ:                               |
| 67  | - رماه بالإبتداع والخبث والفجور والجهل والغباوة |
|     | 61 - التاج السبكي صاحب الطبقات:                 |
| 68  | _ قال فيه مجنون الأشاعرة                        |
|     | 62 - أهل الشام :                                |
| 68  | - ازدراهم وقبحهم ورماهم بالنصب وعداوة آل البيت  |
| ·•. | - علي القاري:                                   |
| 69  | _ رماه بالغفلة ، واتهمه بالحسد وبغض أنمة العرب  |
|     | 64 ـ الحافظ المناوي صاحب فيض القدير:            |
| 69  | الهمه بعدم التحقيق قي النقل والقول              |
| ;   |                                                 |

| 1   |                                                               |
|-----|---------------------------------------------------------------|
|     | 65 ـ عبد الغني النابلسي:                                      |
| 69  | _ رماه بالكذب والنفاق والإجرام رغم كونه ممن يقول بوحدة الوجود |
|     | 66 - الحافظ السيوطي:                                          |
| 70  | ـ اتهمه بالتهور                                               |
|     | 67 _ العكلمة الشوكاتي:                                        |
| 70  | _ اتهمه بالتلاعب بالنصوص                                      |
|     | 68 ـ البدر العيني:                                            |
| 71  | ـ رماه بالجهل                                                 |
|     | 69 _ ولي الله الدهلوي:                                        |
| 71  | _ رماه باختلال العقل والتناقض والجنون والابتداع والخيث        |
| ,   | 70 _ العلامة صديق حسن خان:                                    |
| 78. | _ رماه بفسادالكلام                                            |

| 71 - الإمام محمد بن عبد الوهاب:                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| - وصفه بشیخ المضلین ،وقرن الشیطان ، ووصف أتباعه بكلاب أهل النار وغیره من النعوت القبیحة |
| 72 - الشيخ رشيد رضا:                                                                    |
| _ رماه بالكفر                                                                           |
| 73 - الشيخ عبد الله كنون:                                                               |
| ـ رماه بالوضع والكذب                                                                    |
| 74 - الشيخ جمال الدين القاسمي:                                                          |
| - رماه بالنصب وانحراف الفهم                                                             |
| 75 - الشيخ محب الدين الخطيب:                                                            |
| - تهكم عليه بقوله: محب الطين الخطيب                                                     |

| 7 - 76           |
|------------------|
| 10               |
| ۔ رماہما ب       |
|                  |
| ۔ رماہ بالذ      |
| ٠                |
| ـ رماه بالد      |
|                  |
| رماه بال         |
|                  |
| _ طعن فيو        |
|                  |
| _ طعن ف <u>ب</u> |
|                  |

| . عبد الحي الكتاتي :                        |
|---------------------------------------------|
| _ رماه بالعظائم ويما لايليق                 |
| 84 _ إخونه الأشقاء:                         |
| ـ طعن فيهم بالجملة                          |
| 85 ـ أخوه عيد العزيز:                       |
| ـ دجله ووصفه بالجهل والكذب والسرقة والخيانة |
| 86 ـ أخوه الزمزمي :                         |
| _ كفره وضلله وجهله وسبه                     |
| 87 ـ بعض أقاربه :                           |
| ـ كفرهم ويدعهم وسبهم                        |
| 88 ـ محمد زاهد الكوثري قرينه في الضلال:     |
| سرماه بالعظائم                              |

| j | 82    | * فصل: في دفاعه عن مجموعة من الهلكى أمثاله: كالمختار بن البي عبيد الذي ادعى النبوة ،والحميري الرافضي الخبيث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |       | ابي عبيد الذي ادعى العبوه الوالمصيري الراسا في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | 84    | * نصيحة لذلك المصري صاحب " تنبيه المسلم " الذي رام اعادة طبع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | _     | كتب أحمد الغماري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | -     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | ,     | القصل التاتي اعتقاداته الباطلة وأهواؤه القاسدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   |       | اعتقاداته الباطلة وأهواؤه القاسدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | *     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |       | _ تربيته الصوفية اتصاله بالاتحاديين والحلوليين ،وتتلمذه على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ì | 85    | _ قريبته الصوفية الممالك بالمسابق والمالك الممالك المالك الممالك المما |
|   | 86    | علماء الروافض الفاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | 0 ~   | علماء الرواقص عقيدته ومذهبه الفاسد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   |       | I i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | 87    | ا_ عقيدته في عدالة الصحابية ،ورمي بعضهم بالكفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | OT    | in the second se |
|   | et #  | والفسق غلوه في علي رضي الله عنه وتفضيله على سانر الصحابة بما فيهم الخلفاء الثلاثة قبله الخلفاء الثلاثة قبله الله عنه يفضل فيها الخلفاء قبله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| İ | ХX    | المناء الأثلاثة قبله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| İ | e4 e5 | الخلفاء الثلاثة قبله المناعن على رضي الله عنه يفضل فيها الخلفاء قبله الرد عليه بنقول عن علي رضي الله عنه يفضل فيها الخلفاء قبله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | 89    | ـــــ الرد عليه بندون عن عي ت ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | 90    | على نفسه الم حدثين بيست الم حدثين الم حدثين الم حدثين الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   |       | عدالة الصحابة عند المحدثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | 1     | ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤ | 31    | 2 - خرافيته وتصريحه بوحدة الوجود ، و إشادته بالحلاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | -     | وابن عربي الحاتمي وابن سبعين وابن انفارض عربي الحاتمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | 96    | .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - |       | 3 - قبوريته ودفاعه عن القبوريين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|               | **** THE TAXABLE PARTY AND THE |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 96            | _ موافقة أخيه عبد الله على ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | 4 ـ ادعاؤه أن الأولياء لتصرفون في الكون ويعلمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | الغيب.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ii<br>I       | * **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| · · · · · · · | _ زعمه أن جده كان يغيث الملهوفين وينزل المطر ويجيب المضطرإذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|               | دعام ،وأن الأولياء يحيون الموتى إلغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 111           | _ ما نقله على سبيل الاقرار من الإعتقادات الفاسدة والخرافات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| _             | الفصل الثالث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | تضعيفه الأحاديث الصحيحة وتصحيحه أو احتجاجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               | بالأحاديث الضعيفة والموضوعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | الفصل الرابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|               | تناقدناته أوهامه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ``            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 133           | _ في التوثيق والتضعيف ، وأن مرد ذلك عنده الهوى لاغير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 145           | _ الدَّعاوَه أن التصحيح عند الصوفية يكون بالكشف وإقراره لذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 146<br>149    | _ التزامه للتدليس اتباعا للهوى، وتقرير ما يريد من الباطل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 52            | - تعديه الشنيع في "مطابقة الاختراعات " على الكتاب والسنة<br>- تعديه على كتاب الله بالتفسير القبيح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| •             | التماده الله خلال لام الله بالتعمير العبي المنان كذبه في ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 154 | - اتهامه للسلفيين بعداوة النبي علي والرد عليه                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|
| 155 | - عمالته لجمال عبد الناصر ، واتصاله بالإسبان والفرنسيين                        |
| 155 | ] - الدعاؤه الإجماع من السلف والصوفية أن المعية معبة الذات لاالعلم             |
|     | وأن ذلك موجود في كتاب التوحيد في فتح الباري ، وتكذيب تلميذه                    |
| 156 | المصيدي المحادية                                                               |
|     | - ادعاؤه نصرة السنة مع مذالفته لها في عشرات المسائل العلمية<br>والعملية        |
| 158 | ***************************************                                        |
| 159 | - سرقته الكتب وادعاؤها النفسه                                                  |
| 162 | - تنويعه الأسماء كتبه إيهاما للقارئ بأنها مستقلة تكثيرا لعددها                 |
| *   |                                                                                |
| · 2 | القصل الخامس                                                                   |
|     | في تكبره وافتخاره وإعجابه بنفسه                                                |
|     |                                                                                |
|     |                                                                                |
|     | الخاتمة                                                                        |
|     |                                                                                |
| 168 | - وقيها بيان أن أباطيل هذا الرجل لو تم استقصاؤها لجاءت هذه الرسالة أضعاف حجمها |
|     |                                                                                |